مجلة الاستان النظام الاستاد كين الكبرية تصدر عدن النظام الاستاء كي الكبرية الحدد 194 عادو 2003



النطرنية تشند بحاريظ عبداللادخاف الخشيخ الود أ ني النراسة العظيية د. عبد الحفينظ الهاشمي عطوات التعراق، الاعتراة د. نسيمة الغيث والم الناولة الناط اللغطة د. ليلي السبعان ركة الذاكرة إلى الختاب خالا سالم مصي خالا أحبيا صالح وليدالقلاف



## فهد مالح العسكر

• ولد سنة 1332هـ الموافق 1913 ـ 1914م..

• درس في المدارس الأهلية ثم المدرسة المداركية.

• من طليعة شعراء الكويت.

● كتب عنه الأستاذ عبدالله زكريا الأنصاري (فهد العسكر حياته وشعره) أول كتاب يصدر عن شاعر كويتي.

• أعجب به الملك عبدالعزيز بن سعود فجعله أحد كتابه.

#### قال عن نفسه:

أنا إن مُتُ أفيكم يا شبابُ شاعرٌ يرثي شبابَ العَسْكرِ؟ بائساً مثليَ عضَّتْهُ الذئابُ فغدا من همه في سقرِ

(مختارات من شعره ص ٦٢)

العدد 394 مايو 2003

مجلسة أدبيسة ثقافيسة شهرية ممكمة تصدر عبسن رابطسسة الأدبسساء فسسى الكسويت

(صدر العدد الأول في أبريل 1966)

#### تمن العدد

الكويت: 500 فلس، البحرين: 750 فلسا، قطر: 8 ريالات، دولة الامارات العربية المتحدة: 8 دراهم، سلطنة عمان: ريال واحد، السعودية: 8 ريالات، الأردن: دينار واحد، سورية: 50 ليرة، مصر: 3 جنيهات، المغرب 10 دراهم.

#### الاشتراك السنوى

للأفراد في الكويت 10 دنانير، للأفراد في الخارج 15 ديناراً أو ما يعادلها. للمؤسسات والوزارات في الداخل 20 ديناراً كويتياً. للمؤسسات والوزارات خارج الكويت 25 ديناراً كويتياً أو ما يعادلها.

#### المراسلات

رئيس تحرير مجلة البيان ص.ب34043 العديلية ـ الكويت الرمز البريدي 73251 ـ هاتف المجلة: 2518286 ـ عاتف الرمز البريدي 2510603 ـ هاتف الرابطة: 2510603 ـ فاتف الرابطة المرابطة المراب

موقع رابطة الأدباء على الإنترنت WWW.KuwaitWriters. Net

البريد الإلكتروني Kwtwriters@ hot mail.com

#### قواعد النشرفي مجلة «البيان»:

مجلة «البيان» مجلة أدبية ثقافية محكّمة، تصدر عن رابطة الأدباء في الكويت، وتعنى بنشر الأعمال الإبداعية والبحوث والدراسات الأصيلة في مجالات الآداب والعلوم الإنسانية، ويتم النشر فيها وفق القواعد التالية:

ا - أن تكون المادة خاصة بمجلة البيان وغير منشورة أو مرسلة إلى جهة أخرى.

2-المواد المرسلة تكون مطبوعة على الآلة الكاتبة ومدققة لغويا ومرفقة بالأصل إذا كانت مترجمة.

3 ـ الأعمال الإبداعية والبحوث والدراسات تحال إلى مختصين ومحكمين للبت في صلاحيتها.

4-موافاة المجلة بالسيرة الذاتية للكاتب مشتملة على الاسم الثلاثي والعنوان ورقم الهاتف.

5 - المواد المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط.

# LITERARY JOURNAL ISSUED BY KUWAIT WRITERS ASSOCIATION (394) May 2003



Editor-in-chief
Abdullah Khalaf

Al Bayan

Correspondence
Should Be Addressed To:
The Editor:
Al Bayan Journal
P.O. Box: 34043 Audilyia -kuwait
Code: 73251 - Fax: 2510603
Tel: (Journal) 2518286 - 2518282-2510602

| ٤          | - العامية تتغلغل في مدارس التربية                                        |       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| ٩          | الدراطات:                                                                |       |
| <b>\</b>   | - أولوية المنهج الوصفي في الدراسة المصطلحيةد. عبدالحفيظ الهاشمي          |       |
| ۲.         | عباءات محترقة رواية تسترجع ماضي العراق وتؤرخ لحاضرة د. نسيمة الغيث       |       |
| ۲.         | - محاولة لهدم قواعد اللغة على يد أوزوند. ليلى السبعان                    |       |
| ۳۷         | - النهج الموضوعي في النقد الأدبي                                         |       |
| ٤٤         | • أهداف النظرية اللسانيةفعام شوسكي                                       |       |
| - 0 €      |                                                                          |       |
| 00         | - رحلتي مع الكتاب «الحلقة الثانية عشرة» في المكتبة العامة خالد سالم محمد |       |
| 71         | ::                                                                       |       |
| 75         | ـ فهد العسكرمن شعره                                                      |       |
| <b>Y</b> • | - حرب تسارع في انهائها القدر وليد القلاف                                 |       |
| Yź         | ::                                                                       |       |
| ۰۷٥        | - موظف حكومة خالد أحمد صالح                                              |       |
| ٨١         | ■ معطات ثقافیة:                                                          |       |
| ٨٢         | ـ جولة في أروقة الكويت الثقافية                                          |       |
| ٨٩         | □ معطات نندیة:                                                           |       |
| 4          | الانت باج مان مصما لا بلنم                                               | - 9 Y |

## • بقلم: عبد الله خلف

تاريخ التعليم النظامي في الكويت أخذ يقترب من قرن كامل، ومع هذه المسيرة المعتدة أخذنا نلاحظ «تراجع اللغة العربية أخيرا ليس في بلادنا بل في معظم البلاد العربية وعلينا أن نتدارك الأمر نحن والقائمون على المؤسسة التعليمية لعلنا ننقذ الموسية إلى اللغة العربية المحادة الحيوية إلى اللغة العربية التعليمية العربية التعليمية العربية التعليمية العربية التعليمية العربية المحارت مستهدفة في التي صارت مستهدفة في

حرمها العلمى، وفي الإعلام المرئي والمسموع والمطبوع.

وبالإضافة إلى ما ندركه من سلبيات في نظم التعليم نرى المجال أخذ يتسع شيئا فشيئا أمام القصائد والأناشيد العامية في المدارس حتى انقلبت الاحتفالات المدرسية إلى مبارزات شعبية وعامية أخذت تبرز لهجات عامية فئوية تثير النعرات وسط أجواء علميه لها حرمة ومهابة وتقدير..

هناك خواص في المجتمع الكويتي علينا الحفاظ عليها، وهي أننا نجل الفصحى ونقدرها كل التقدير فلا ندخل فيها الفاظا عامية بتاتا..خلافا لما نراه عند بعض الشعوب العربية التي تتحدث الفصحى بادخال الفاظ عامية.. أما في الكويت فاننا بالسليقه ندرك أن الالفاظ العامية التي تنطق في خارج المدرسة لا ترقى إلى الفصحى أينما خوطب بها سواء في المحافل أو في المجالات الأخرى.

هذاك ظواهر لفظية في اللهجة العامية يرددها الكويتي، ولكنه يتجنبها في المفصحى، وان كان طفلا في المدارس الأولية .. من هذه الظواهر قلب نطق الجيم إلى صوت الياء، والقاف إلى صوت الجيم كقولنا للقابلة وهي الليلة القادمة والقاف إلى صوت الجيم كقولنا للقابلة وهي الليلة القادمة (الجابله).. ونطق القاف في القربة هكذا (الجربه) والقاف في قليل (جليل)، وعند نطق قريب «جريب»، وهكذا.. وظاهرة أخرى تتمثل في نطق كاف المخاطبة في بعض المواضع كما أخرى تتمثل في نطق كاف المخاطبة في بعض المواضع كما كتابك هكذا (كتابتش) وذلك لتمييز الانثى عن مخاطبة الذكر.. كتابك هكذا (كتابتش) وذلك لتمييز الانثى عن مخاطبة الذكر.. عند قراءة نص فصيح في المدارس وخارجها، وكذلك النصوص الدينية والفقهية.

هذه الظاهرة قد أعجب بها أساتذة فقه اللغة الذين استقطبتهم جامعة الكويت منذ نشاتها .. ونستنتج من ذلك أن أهل الكويت وأهل معظم سكان شبه الجزيرة العربية يقرؤون النص الفصيح بحروفه العربية السليمة، وخاصة الحروف الاسنانية الثلاثة: «التاء، الذال، والظاء» المستعصية على الشعوب العربية خارج نطاق شبه الجزيرة عدا المتمكنين منهم لذا نرى الطالب الكويتى أفصصح من أساتذته في المدرسة وخاصة القادمين من بعض البلاد العربية الذين يلفظون الحروف الاسنانية بصوت واحد بين الزاي والسين. حرف القاف ينطق في اللهجة بأربعة أصوات القاف المقلقلة كالفصحي والقاف المنطوقة بصوت الجيم القاهرية والكاف الفارسية «كَ» والقاف المنطوقة بصوت الجيم القصحي، كما أوردنا من قبل والصوت الرابع في اللهجة للقاف هو نطقها بصوت الغين أو القريبة منها بين القاف والعين.. مع كل هذا التنوع اللفظى في اللهجة فإن الكويتي عند قراءته لنص فصيح لا يدخل فيه أي لفظ عامى رغم أن هذه الالفاظ الصوتية من الموروث العربي، حيث إنه من لهجات العرب منذ ما قبل الإسلام في العصور الجاهلية. ولا نرى هذا الالتزام فى بلاد عربية أخرى فنراهم يدخلون على الفصحى الفاظهم العامية مثل الفاف في اليمن والحجاز فان قارئ النص الأدبي وقارئ الأخبار يلفظها عامية بصوت الجيم القاهريه... والجيم هذه تعود إلى لهجة عربية قديمة قد تعصب لها بعض أساتذة فقه اللغة حتى حاربوا الجيم الفصحي والقرآنية لتحل مكانها الجيم بصوت الكاف الفارسية وبالسليقة لا يرقى أي صوت من لهجة الكويت إلى الفصحي إلا الخلط بين الغين والقاف، وهذه الظاهرة لم تكن عندما كان المدرسون يلتزمون

النطق بها سليمة أما الأن فالمدرس الكويتي صار غير ملتزم بنطق اللفظ الصحيح بالحرفين بصورتهما السليمة أما نحن عندما كان المدرسون يحرصون على النطق الصحيح فأننا قد التزمنا بالنطق السليم، وكان ذلك يظهر جليا حتى في الاذاعة أما الآن فالمذيعون الجدد يخلطون بين القاف والغين.

### التغلفل العامي في المدارس:

النطق العربي السليم هو الذي كان سائدا في المدارس وبجميع الأنشطة فلا تلقى كلمة ولا قصيدة إلا بالفصحى أما الآن فحتى في الأعياد الوطنية يظهر الطلبة والطالبات بالقاء قصائد عامية تقليداً للصحافة والأذاعة وهذه ظاهرة سيئة تبعد الطلبة عن اللغة العربية وبعد أن شرّعت التربية للعامية كل الأبواب صار منع العامية يحتاج إلى وقفة شجاعة من فريق عمل قوي في وزارة التربية، وبطغيان هذه الموجة العارمة صارت المسابقات بالعامية حتى في المناسبات السنوية عند احتفال المدارس حيث تعرض كلمات بالية من أصول غير عربية يختبر فيها الطالب بحجة معرفة تراثه. علما أن تخليد التراث لا يعني احياء كلمات ماتت لحلول الفصحى مكانها. لذا أطالب من منبر رابطة الادباء ؟ ولسان حالها مجلة (البيان) أن تعيد وزارة التربية الفصحى لمدارسها وتمنع القصائد العامية وخاصة عندما ينافس فيها الطلبة على عرض لهجاتهم الفئوية.

وظاهرة أخرى قد تفشت في المدارس فبدلا من اصلاح وزارة التربية اخطاء الحس الاعلامي في الاذاعة والتلفزيون أخذت تنشر هذا الحس الإعلامي الخاطئ في مدارسها مقلدة

للاذاعة كالثقافة الإعلامية الخاطئة التي تفخر بالاقليمية وتفضل البلاد على البلاد الأخرى كالأغنية الانحرافية الهابطة (أنا كويتي أنا أنا قول وفعل) مع وجود المدرسين العرب والطلبة من شتى الأقطاب العربية والمدارس الخاصة. والاغنية الاسوأ (أنا الخليجي) التي اشاعت كراهة الآخرين لأهل الخليج. أما برامج الاطفال فحدث بلاحرج وباستماعنا إلى هذه البرامج في الاذاعة أو في التلفاز عبر وزارة اعلامنا نلاحظ جليا أن هذا الانحراف قائم منذ نصف قرن حتى الآن فما يدرسه الطالب من اللغة تحطمه برامج الأطفال الاذاعية والتلفزيونية.

كانت الاحتفالات في السابق وجميع الانشطة تقدم بالفصحى أما الآن فلقد اختلط الحابل بالنابل وعجزت وزارة التربية عن أن تصلح حالها، وقديما كان لرجال التربية مسؤولية ابداء الرأى في الإذاعة للحفاظ على اللغة العربية حتى في التمثيليات الإذاعية كان يطلب من كتابها الاقتراب من الفصحى وكتابة الحروف حسب النطق الفصيح، وان قُرئ باللهجة الدراجة وذلك من مخطط هادف لكي تدنو اللهجة شيئا فشيئا من الفصحى ... أعود وأقول إن التربية في حاجة إلى فريق شجاع يمنع الزحف العامي في المدارس وانشطتها المنقولة إلى أجهزة الإعلام الأخرى.

#### ◘ أولوية المنهج الوصفي في الدراسة المصطلحية

د. عبدالحقيظ الهاشمي

🗷 عباءات محترقة... رواية عن العراق لفهد جمال

د.نسيمة الغيث

🖪 محاولة لهدم اللغة على يد أورون

د.ليلي السبعان

■ النهج الموضوعي في النقد الأدبي

فيصل خرتش

◘ أهداف النظرية اللسانية

نعام شومسكي

ترجمة: سعيد بو عيطة





# 

#### • د. عبد الحفيظ الهاشمي

لا مندوحة عن القدول إن الدراسة المصطلحية اليوم أخذت تستأثر باهتمام كبير من الباحثين والدارسين، بعدما أكدت حضورها على مستوى البحث العلمي والأكاديمي، فامتدت أفقيا وشملت مجموعة من الحقول المعرفية المرتبطة أساسا بعلوم الإنسان كما امتدت عموديا لتسبر أغوار هذه الحقول، وتقدم نتائج طليعية للوصول إلى

حقائقها ودقائقها.

وليس من قبيل التقول الإدعاء أن دراسة المصطلح عودة إلى الواقع العلمي الصحيح، وكشف لغطاء الغفلة المعرفية التي شملت كثيرا من الدراسات والبحوث سنين عددا، كما أنه ليس من التزيد الحكم بمصداقية الدراسة المصطلحية في تقويم أولويات البحث العلمي. وعليه فإننا من هذا المنطلق حريصون أن تجد هذا المنطلق حريصون أن تجد هذه الدراسة وضعها الطبيعي وسبيلها الأمثل لتعطي أكثر وتحقق ما انتدبت همتها له.

في ضوء هذا التصور تدخل هذه المساهمة المتواضعة، التي تتوخى التنبيه إلى خصوصية الدراسة المصطلحية عبر ما يحقق هدفها ويجنبها العثار، وذلك من خلال المنهج الكفيل بحل عقدها، وفك مغالقها، لأن المشكلة المنهج كما يقول الشاهد البوشيخى: «هي مشكلة أمتنا الأولى ولن يتم إقلاعها العلمى ولا الحضاري إلا بعد الاهتداء في المنهج للتي هي أقوم، وبمقدار تفقهنا في المنهج ورشدنا فيه يكون مستوى انطلاقنا كما وكيفا». ومنهج الدراسة المصطلحية لابدوأن يتلاءم وخصوصيتها، ويتجانس مع مقوماتها، حتى لا تسقط النتائج ضحية التمحل والإجحاف.

يقول لانسون: «ليست هناك



رفع شعار الوضوح وحسل الإشكسالات العصية على الفهم

تكون بطاقة هدية المصملح داخل الولف

الوصفية لا ينبغي أن تعارض التوفف عند وقف عند تحقيق نصوص ونقد أخرى

مناهج تصلح لكل شيء، وإنما هناك مبادئ عامة، وفيما عدا ذلك فكل مشكلة خاصة لا تحل إلا بمنهج خاص يوضع لها تبعا لطبيعة وقائعها والصعوبات التي تثيرها».

فسمسا هو إذن منهج الدراسسة المصطلحية ؟ قبل الإجابة عن هذا المسطلحية: المنهج والدراسة المصطلحية.

#### تعريف المنهج:

من خلال تتبعنا للفظة «منهج» أو «منهاج» في المعاجم اللغوية القديمة نلاحظ أنها وردت أحيانا بمعنى الطريق، وأخرى بإضافة الواضع أي الطريق الواضع، وبهذا المعنى الأخير ترددت أيضا في بعض معاجم الاصطلاح. وهذا ما عناه رب العزة من خلال قوله تعالى: ﴿لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاكه، «فالمنهاج هو الطريق الموصل للغاية ووضوحا وتمامها وكمالها». إلا أن مصطلح «المنهج» لم يظل حــبـيس هذا التعريف الفطري، بل تجرد من بساطته بعد تطور العلوم والمعارف، وتداخل حقولها، وكذا بسبب الرغبة في تنويع الانتاجات المعرفية، والسمو بها إلى الدقة والموضوعية. فلبست حقيقته أكثر من ثوب، ومد نفوذه

في أكثر من صدوب، وبدأت مسلؤولية تحديده ترهق كل كاهل، ومشروعية تطبيقه تحرج كل داخل، فتعددت له التعريفات، ومضت تلهث في حصر أدواته الاستعمالات، من ذلك أشار إليه حسن عبدالحميد عبدالرحمن مستفسرا في قوله: «ما الذي نقصده على وجه التحديد حين نستندم لفظ «منهج» أو «منهجية»؟ هل المقصود هو مجموعة العمليات العقلية المنطقية من قبياس شبه واستقراء واستنباط .. الخ . تلك العمليات التى يلجأ إليها العقل البشري لاكتساب المعرفة والبرهنة على الحقيقة؟ أم المقصود مجموعة الوسائل والخطوات الإجرائية العملية التي ينتقل الباحث بحسبها من مرحلة إلى أخرى خالال بحثه؟ وهذه الوسائل تختلف - بطبيعة الحال - من علم إلى آخر. أم المقتصود - أخيرا -«بالمنهج» الطريقة الضاصة بكل باحث في طرح وتناول المشكلات الموضوعة قيد البحث؟».

وبينما يتردد حسن عبدالحميد عبدالرحمن في الخروج بجواب من أسئلته الحائرة، تعمد منى عبدالمنعم أبوالفضل إلى استلهام المعنى القديم معتبرة المنهاجية «علم بيان الطريق والوقوف على الخطوات أو الوسائط والوسائل التي يتحقق بها الوصول إلى

الغاية على أفضل وأكمل ما تقتضيه الأصول والأحوال»، ويجعله محمد السرياقوسي «بالتأكيد هو أقصر طريق معبد محدد المعالم يوصل إلى شيء مطلوب الوصول إليه على نحو أيقن وأسهل وأسرع»، أما محمد سعيد رمضان البوطي فهويري «المنهج ليس أكثر من ميزان يلجأ إليه الإنسان، في تقويم أفكاره، ابتغاء التأكد من صحة قراراته، وسلامتها من الشوائب والأخطاء»، وهكذا تنوعت التحديدات حتى أصسبح معنى اصطلاح «المنهج» «الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة التي تهيمن على سير العقل وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة»، ومن ثم أصبح العلم الذي يبحث في الطرق التي يستخدمها الباحثون لدراسة المشكلة والوصول إلى الحقيقة هو «علم المناهج»، وطبعا «لا تصبح كلمة «منهج» عملية إلا إذا فهمناها مرتبطة بموضوع أو ظاهرة محددة».

#### تعريف الدراسة المصطلحية:

إنها الدراسة التي تتخذمن المصطلح موضوعا لها، وتسعى إلى «ضبط المعرفة العلمية.. وإعادة صياغة النماذج اللغوية

فى أنساق دلالية وعلائقية».

الدراســة التي تتــوقف عند المصطلح في دقسائق مكوناته وأصوله المرجعية لاستجلاء القصد منه لإزالة التباسسه، الدراسة التي تمكن من الدخول الطبيعي إلى العلوم وفهمها فهما سليما ما أمكن .. الدراسة التي تستلزم فيما تستلزم أيضا وجود علم، ضرورة استلزام الاسم للمسمى، وتكشف فيما تكشف عن الجهاز المصطلحي والرؤية الكامنة خلفـــه، الدراســة المصطلحية هي الدراسة التي تسعف في تذوق وفهم الجوانب الإبداعية في النص وتحدد درجته العلمية والفنية، وتقدم المحصلة النهائية في التعامل مع الأثر المدروس.. إنها «السبيل الأسلم الذي يؤهل للخوض في الأسس المعرفية للعلم والنظر في الجهات المحيطة به المغذية له، والتي عليها يعول في تأسيسه ووجوده».

إنها باختصار الدراسة التي ترفع شعار الوضوح والدقة والضبط. وتلترم به لحين رفع الملتبسات، وحل الإشكالات المعترضة للفهم السليم، فتتبين قرائن الاستعمال المصطلحي في غير مواربة ولا احتيال.. وتزيع الغموض الكثيف الذي يلف النصوص، بفعل تراكم المفهومات المتعددة التي يمكن أن تتحملها من جراء الاستعمال المكثف لمصطلح جراء الاستعمال المكثف لمصطلح

ما على أوجه مختلفة.

من هذا المنطلق فإن البحث فيها لا يمكن أن يعتمد على الموهبة العلمية أو القدرة الواسعة على الاطلاع فحسب، وإنما لابد فيها من الترام بقراعد وضرابط منهجية خاصة قمينة بأن تبلغ بها غايتها في الفهم والتفسير والقدرة على توقع الظاهرات، فما هو إذن منهج الدراسية. المصطلحية؟

#### منهج الدراسة المصطلحية:

رغم أننا لا نضتلف مع الطاهر وعزيز في «أننا نعيش ـ كما قيل ـ مرحلة تعددية لا يستطيع فيها أي منهاج أن يزعم لنفسه السيادة والتفرد بأي مجال» لأنه «لم يعد من الممكن الإيمان بوجود منهاج قائم على مبادئ دائمة يلزم الخضوع لها فيما يتعلق بمسائل العلم». كما «أن المقاييس المنهجية ليست في مامن من كل نقد إذ يمكن إعادة فحصها وتحسينها وتعويضها بأفضا منها».

إلا أنه و«كسبدأ عام للتنهيج على الباحث أن يتبنى منهجا أسساسميا ويكمله إذا اقستضت الضرورة بمنهج أو منهجين آخرين بصفة تكميلية»، وفي واقع الدراسة المصطلحية، مادام البحث في المصطلح في بدايته، فإنه لا يمكن أن يتجاوز بحال من

الأحسوال المنهج الوصسفى الذي يتيح إمكانية ضبط التعامل مع النص في إطار الحدود التي تنبثق من النص ذاته وليس من خارجه، وبناء عليسه يؤدي إلى نتسائح مرضية سواء على مستوى الكم أو الكيف، فهو من حيث الكم يكشف عن واقعية النص وأبعاده الدلالية المختلفة، وهو من حيث الكيف يؤطرنا في المجال المعرفي للنص.

وهذا يجسرنا بدءا إلى تحديد وتعريف المنهج الوصفى كما هو في البحث العلمي.

#### المنهج الوصفي:

يقول حسن عبدالحميد عبدالرحمن: «وأهم ما تتميز به المرحلة الوصفية، والتي هي المرحلة الأولى في تاريخ كل علم هو كونها مرحلة التراكم المعرفي الأولى، الذي تنطلق منه في بناء العلم» ويقول أيضا - والحديث دائما عن المرحلة الوصفية: «هي المرحلة الأولى في قيام أي علم، وفيها يقوم العقل البشرى بوصف مختلف ظواهر العلم وموضوعاته بهدف تصنيفها في مجموعات متشابهة توطئة لوضعها موضع التجريب في المرحلة اللاحسقة من تطور العلم..»، المنهج الوصيفي إذن خطوة أولى في كل مجال معرفي

يتأسس، لأن طبيعة الدراسات الوصفية أنها تكشف في معظمها عن مساهية الظاهرة والظواهر المختلفة.

والمنهج الوصفي منهج عام يحوي أشكالا كثيرة من المناهج الفرعية منها:

منهج المسح: الذي يعتبر واحدا من المناهج الأساسية فيه وهو عملية نتعرف بواسطتها على المعلومات الدقيقة المتعلقة بموضوع البحث، ويعتمد على تجميع البيانات والحقائق، وليس قاصرا على مجرد الوصول إلى الحقائق والحصول عليها.. ولكنه يمكن أن يؤدي إلى صياغة مبادئ مهمة في المعرفة.. كما يمكن أن يؤدي إلى حل للمشاكل العلمية، ويمكن من اكتشاف علاقات ويمكن من اكتشاف علاقات قد لا يستطيع الباحث الوصول إليها بدون مسح.

دمنهج دراسة الحالة: ويهتم بجميع الجوانب المتعلقة بالشيء المدروس، ويقوم على التعمق في دراسة المعلومات المرتبطة بمرخلة معينة من تاريخ حياته أو دراسة جميع المراحل التي مر بها، وتتضمن طريقته التحليل الشيء المدروس. ويختلف هذا الشيء المدروس. ويختلف هذا المنهج عن منهج المسح في أن دراسة الحالة تتطلب الفحص التفصيلي لعدد قليل وممثل من

الحالات.. ولكن دراسة الحالة لا تتطلب كما هو الحال في المسح ـ تجميع البيانات الكمية من عدد كبير من الحالات.

- منهج الإحساء: وهو الذي يزودنا بطريقة لتصنيف البيانات التي جمعت في دراسة ما. فالإحصاء كما يعرف كل باحث يتضمن شيئا من الرياضيات، وإذا ما أخذت الرياضات في الاعتبار بالطريقة المناسبة فإنها ستشكل لغة تشبه اللغة الانجليزية أو الفرنسية .. وعلى هذا فإننا نستطيع الحديث عن الإحصاء باعتباره لغة وصفية يهدف إلى تقرير درجة الدقة التي تبدو عليها البيانات والاستنتاجات الخاصة بدراسة ما. و«هناك وظيفة أخسرى للإحساء في البحث قد تكون أكتسر قبيمة، ألا وهي رسم استنتاجات عامة من البيانات من أجل تشكيل تعميمات يمكن الاعتماد عليها، ومن أجل اختيار صلاحية مثل هذه التعميمات». كما أن الإحصاء لا يستطيع أن يكون في عون الباحث ودراسته، إذا كانت هذه الدراسة تعاني من الأخطاء الداخلة في تصميم البحث نفسه، لكن «يجب أن نشير إلى أن الطرق الإحصائية تستخدم بفعالية عادة بالنسبة للمواد ذات الطبيعة الكمية .. وعلى ذلك فإن معرفة الإحصاء تكون

مفيدة في منهج المسح، ولكن الإحصاء، مهم بالنسبة لمناهج البحث الأخرى كذلك»، وعلى كل حال يقول أحمد بدر: «إن استخدام الحسابات الإحصائية، تجعلنا نقرر باطمئنان قبول النتائج المبنية على البيانات المجمعة أو القيام بمحاولات أخرى في البحث للوصول إلى نتائج نهائية قاطعة».

- الوصف المستمرعلي مدي فترة طويلة: وهي دراسة تتبعية لمراحل معينة من النمو أو التطور. - المنهج التحليلي: ويتبنى كقدرة لشرح أغلب العلوم الخاصة، وهي التي تعتمد على قواعد أو أنسقة محددة ترتكن عليها في التحليل كالعلوم القانونية واللغوية والاقتصادية ويعطي أولوية للقواعد والأنسقة التي يحلل في ضوئها شارحا لها أولا، ثم يحسد في باب تالي الظاهرة أو القضية موضع البحث حجما وأبعادا، وينتهي بمقارنة بين القضية موضع البحث أو الظاهرة، وبين القاعدة أو النسق، ليحقق الهدف الذي من أجله يبحث، غير أن هذا المنهج يمكن أيضسا أن يشكل بذاته جسهازا مستقلا ضابطا للبحث بشروطه وأدواته سسواء بمعية مناهج أخسرى مكملة أوبإمكانياته

إن هذه المناهج بطبيعتها

تتكامل متعددة ومتنوعة. على أسلام أن يكون هناك منهج مساند في التصور العام لمخطط البحث وتصميمه.

فالمنهج الوصفي بعدهذا الاستعراض المقتضب لبعض فروعه «يعتمد على تجميع الحقائق والمعلومات، ثم مقارنتها وتفسيرها للوصول إلى تعميمات مقبولة»، فما هو واقعه إذن في الدراسة المصطلحية؟

#### واقع المنهج الوصفي في الدراسة المصطلحية:

وصفيته تتجلى في كشفه أو في محاولة كشفه عن المراد من المصطلحات في المتن المدروس أو المتون المدروسة في فترة زمنية بعينها ليست ذات امتداد تاريخي، أما إذا وجد الامتداد التاريخي فإنه لابدأن يصحب المنهج الوصفي المنهج التاريخي لأن المصطلح قطعها سيكون خضع لضرب من التطور، إما في الدلالة وإما في الاستعمال، اتساعا وضيقا ومشتقات. الخ. وهذا المنهج لا يمنع صاحبه من أن يقارن بين الدلالات للألفاظ في المؤلف نفسه أو في المؤلفات التي لكاتب مثلا.. أو بين الاستعمال الذي استعمل لدى الشخصية المدروسة، والاستعمال الذي استعمل به لدى غيره، لكن ينبغى

أن تكون البؤرة دائما هي الدلالة الاصطلاحية للمصطلح في المتن المدروس أو لدى الشخصية المدروسة، هذه هي البؤرة وما ســـواها من هوامش يكون في الهامش، ويكون بقدر خدمته للموضوع المدروس لا لأنه هدف في ذاته، إذ مرحلة المقارنات تأتي بعد. والمنهج المقارن في الدراسة بين الدلالات يراد به أساسا مقارنة الدلالة في الحقل المعرفي المدروس كالنقد العربي مثلا، وغير النقد العربي .. فهو إذن مرحلة تأتي بعد المرحلة الوصفية والمرحلة التاريخية.. أما المقارنات داخل النقد العربي لا ندخلها ضمن المنهج المقارن.

الوصفية أيضا لا تعارض ولا ينبغى أن تعارض التوقف عند تحقيق بعض النصوص، أو نقد بعض النصوص أو التاريخ لبعض الدلالات التي النصوص نفسها الموجودة في الكتاب تسمح بها، مثلا الكتاب في بداية القرن الرابع لكن لنفرض أن فيه نصوصا تعود إلى القرن الثالث، ونصوصا إلى القرن الثاني، ونصبوصا إلى القبرن الأول وأخرى استعملت في العصر الجاهلي استحملت بعض المصطلحات إن كان قد ظهر الضمائم؟ ضـــرب من التطور في دلالة صنفت ضمن الكتاب فينبغى

تستجيلها في الواقع من باب الأمانة في وصف المصطلح داخل الكتاب نفسه.

الدراسة المصطلحية للمصطلح تعنى أنها تكوين بطاقة هوية للمصطلح داخل المؤلف، أي أنها تعنى بتشخيص وبلورة وبيان وتوضيح كل مساله صلة بالمصطلح في ذلك الكتاب من أي جهة، وهذا تنطرح العلاقات التي للمصطلح، وتنطرح الخصائص، علاقات الائتلاف وعلاقات الاخستسلاف، المصطلح ضسد المصطلح الفلاني، المصطلح بينه وبين الأخر عموم وخصوص مطلق، بينه وبين المصطلح الفلائي تقاطع من وجه، عموم وخصوص من وجه.

كذلك الخصائص التي هي صفات معينة أو أحكام معينة خاصة بهذا المصطلح لا نجدها في المصطلح الآخس تميره عن نظيره سواء التميز في الدلالة أو في الاستعمال. كذلك ما استعمل من مشتقات من المادة، وضمائم في المصطلح الواحد في المستعمل الواحد من المادة، أي كيف تركب سواء الضميمة الوصفية أو الضميمة الإضافية أو الضميمة الإسنادية، أو أي نوع من أنواع

أيضا أشكال التركبيب التي المصطلح عبر هذه النصوص إذا ركب عليها المصطلح وظهرت واستعملت استعمالا اصطلاحيا.

كل هذا أيضا داخل في بيان بطاقة الهوية للمصطلح وداخل في الدراسة الوصفية وفى الدراسة المصطلحية للمصطلح.

إن أهمية المنهج الوصفي في الدراسة المصطلحية تتجلى في الكشف عن الواقع المصطلحي في المتن المدروس.، والمكشف عن الواقع الدلالي والمعنوي لهذه المصطلحات في جانبية الجزئي والكلي .. ومن شأن دراسة كهذه أن تحقق للمصطلح ضمن متن محدد جملة من النتائج الإيجابية، أهمها:

ا ـ ضبط عناصر المتن المدروس بطريقة علمية أو أقرب بكثير إلى العلمية والموضوعية، وذلك لكونها تستند في الأساس على الاستقراء والاستقصاء دون إغفال شاردأو نافر إلا ما لا غناء فيه ولا فائدة أو سها عنه الفكر وأخطأه النظر.

2. ضبط العلاقات التركيبية القائمة بين العناصر المصطلحية المحصاة، مع التركيز خاصة على علاقات التضاد والترادف والتقابل والتناظر، والعموم والخصوص، والاقتران والتعاطف والإطلاق والإضافة..

ومن شان هذه العالقات المختلفة أن تساعد على بلورة فكر بنيـــوي ونســقى ينظر إلى المصطلح في كل مظاهره،

وعلاقاته، معتبرا المعجم كالمادة الواحدة، والمادة كالمصطلح الواحد، وقى ذلك من التكثيف والتدقيق ما فيه.

3 ـ ضبط الدلالات المستنبطة من خلال التتبع الدقيق لجزئياتها ومراعاة سياقاتها النصية، الشيء الذي يساعد على استخلاص أحكام تقريرية تنعت المصطلحات والقضايا استنادا إلى حقائقها الوجودية والواقعية.

4. ضبط عملية المقارنة بين المصطلحات والنصوص من

أ ـ المقارنة الداخلية النصية .

ب- المقارنة الخارجية بين بعض نصبوص المتن المدروس ومصادرها الأولى على مستوى التوثيق ومراعاة السياق النصى فى المتنين مصا، والتركيين بالأساس على متن الكتاب المدروس، إلا عند الضرورة القصوى.. كأن يكون النص غامضا في هذا الأخير، فيعمد إلى أصله لرفع غموضه أو التباسه.

وبعد هذا، وبه يستطيع الباحث تكوين بطاقسة هوية عن كل مصطلح من المصطلحات المدروسة بشكل يحدد عناصره ويجلى مجالاته، ويكشف أحواله ومواصفاته وخصائصه في نسق نصى واحد، دون الانسياق مع الفكر أو المنهج التاريخي الذي لم يحن أوانه .. لأن المنهج

التاريخي طريقة بحث نعني بها «تبني مبسط لحركة التاريخ في كل الظواهر الإنسانية والطبيعية.. ونعني بحركة التاريخ:

الثلاثية التي يمكن أن نبسطها من باب التقري في تساؤلات ثلاثة مرحلية: كيف نشاً ؟ كيف تطور؟ كسيف آل؟ بضعنى أى ظاهرة، تختضع في بحثها للمراحل الثلاثة، كيف نشات الظاهرة ثم كيف تطورت، ثم كبيف آلت، أي مناهي النتبائج والآثار التي ترتبت عليها. ولا يمكن البدء به «منهجيا» لأن رصد التطورات يقتضى عقلا العلم بالمتطور في كل خطوة من خطوات سيره، ولتحصيل ذلك العلم لابد من دراسة خاصة لكل خطوة من تلك الخطى، بل لكل مكون من مكوناتها مـؤلفا أو مؤلفا، فهل فعل ذلك قبل التاريخ للمصطلحات.

و «علميا» لأن تلك الدراسات، الصور وذلك الرصد للتطورات، لن تكون مصطلح نتائجه علمية بالمعنى الصحيح للكلمة، إلا إذا استوفى شروط دراسة الدراسة العلمية، وأولها ـ لاشك جاء في الاستيعاب التام للمادة ولا سبيل من اليحه هذا بغيير الإحصاء. نتائجه».

فالإحصاء يمدنا بوسيلة فعالة لوصف البيانات والمعلومات التي تجمعت أثناء الدراسة، هذا وتصف البيانات الإحصائية سلوك المصطلحات أو صفات المصطلحات أو صفات المصطلحات وذلك بناء على دراسة محددة من الحالات السياقية.. ويمكن الوصول إلى التعميمات عن طريق تجميع الملاحظات والقياسات لعدد من الحالات.

يقول الشاهد البوشيخي: «فهل فهرست فعلا جميع أماكن ذكر المصطلح، في جميع المصادر، ولادى جميع المؤلفين، وعبر جميع القرون؟ ثم إن فهرست بإحصاء أمين فهل خضع كل نص فيها للتحليل والتعليل اللازمين؟ وهل تم تركيب الصور الجزئية للدلالة من النصوص في كل مولف مؤلف، قبل تركيب الماديخ كل مصطلح؟ إن المنهج التاريخي في الصطلح؟ إن المنهج التاريخي في دراسة المصطلحات مهم جدا، إذا حباء في إبانه وبشروطه، وإلا فلا مبيل منهجيا وعلميا إلى اعتماد





# Colonial Castal Castal

#### د. نسيمة الغيث

«شمس صفراء كالوحل تقف في منتصف سماء الذاكرة، تشوس بهلاميتها نوافذي، فتفقد الصور عذريتها...».

مشاعر أم، قتل ولدها الأولى في حرب الخليج الأولى، وغاب الثاني دون أن يترك أثرا في حسرب الخليج الثانية، هذه الشمس الموحلة المشوشة لصور فقدت براءتها، تعترض ذاكرة الأم البغدادية المتجذرة بأرض وطنها، مثل النخلة (عشتار) التي غرسها زوجها قبل رحيله في

ساحة البيت الصغير.

هذه الصورة الماثلة في طرفي التشبيه: «شمس: الوحل» هل تمسخ الشمسمس أم ترتقى بالوحل؟ إن «الصفرة» - وجه الشبه حسب المصطلح البلاغي. أصيلة في الشمس، طارئة على الوحل، وهكذا تبدو الشخصية العراقية، تاريخية بمعنى الكلمة، فى هذه الرواية الشعرية الجميلة التي كتبها الأديب الأستاذ فهد جمال، وهي ـ وإن تكن محاولته الأولى (أو على الأقل لم أقراله قبل هذه الرواية) تدل على قدرة فنية، ونضج في استخدام التقنيات السردية، وهذا هو موضوع مقالتنا.

السردية مروية بضسمير المتكلم، أو المتكلمة، «زهرة جواد» التى عاشت طفولتها زمن حلف بغداد ونوري السعيد، وحتى اتفاق النفط في مقابل الغذاء، أي إلى البوم، ومن ثم هي شاهدة على عصر التحولات العنيفة في العراق، شاهدة عن قرب، وعن وعي، بل عن «منشاركة»، وهذه نقطة قوة في حميمية الأحداث والدخول إلى منطقة الفعل وحسرارة الوصف، ولكنها تستدرج السياق إلى مناطق لا نملك إلا أن نصفها بالضعف حين تراوح مسستويات الإدراك متجسدة في اللغة ما بين الواقعي

الرواية تستعرض اندفاع «القائد الضرورة» لمحاربة الأشهاء في الكويت والأصدقاء في إيران وربط مصير الناس بالطاغية

هسدا السوصسف ليس لنخلة وإنها لسلالة تاريخية لشسعب شسديد الاعتراز بماضيه

والسارد رسم معالم شخصية شديدة الإثارة حتى حين تخرج على السلوك السري

النخلة، وهو رمز أليف ومحبوب يستجيب له المتلقى ويمكن أن يتوحد به، وأقصد المتلقى من غير أبناء العراق، فقد نثر عددا من الصــور الرمــزية الأسطورية، والإشارات التاريخية مال: جلجامش وخمبابا وحمورابي ونبوخد نصر، وحتى أبور رغال، وابن العلقمي (أبو رغال هو الذي دل أبرهة على طريق مكة ليهاجم الكعبة ـ وابن العلقمي الوزير المتسواطئ مع المغسول لدخول بغداد وتحطيم الخلافة العباسية) - ولا شك في أن السارد لم يفكر في كتابة رواية تاريخية، إن الوصف المناسب لهذه الرواية أنها رواية سياسية، وهذا النوع من الروايات يحتاج إلى تركيز في الامتداد الزمني بحيث لا تتشتت رؤية الكاتب، وهذا ما تمكن السارد من إنجازه فى الإطار الزمني والمساحة الفارقة بين زمن الحدث وزمن الكتابة، فعلى أساس أن الرواية في داخل الســرد بدأت تحكي وهي على الحد الفساصل بين العسراق والأردن، وهو تحسديد مكاني أجيد اختياره، فإنها استعرضت أحداث حياتها الخاصة وحياة العراق (السياسية) العامة منذ نورى السعيد وحلف بغداد (1954) وثورة تموز (1958) ثم الثورة

الذي يدعم الإحساس بهذه المرأة التي لم تنل من التعليم قدرا يذكر، وإن كانت زوجة لعامل في مصنع نسيج، له مشاركة واضــــة في «اليــسـار/ الشيوعي»، العراقي، وقد رفعه هذا اليسار فوق أمواجه الصاعدة أيام عبدالكريم قساسم، ولكنه قضى عليه بيد القومين مع عودة عبدالسلام عارف. سنعود إلى هذا بشيء من التقصيل، أما مدخلنا لقراءة «العباءات المحترقة» فيبدأ مع عنوانها، وإهدائها، وعناوين أقسامها الثلاثة، فالإهداء إلى «قصيدة حب سـومـرية» والقـسم الأول بعنوان: «عسربات سسومسرية» والقسم الثاني: «ملح وعيون»، أما الثالث والأخير، فعنوانه: «مكنونات عـشــتـارية». إن هذا الحضور القوي لتاريخ العراق القديم تؤكده إشارات متتالية في فصول الرواية، فعشتار اسم أطلقه «أمين» زوج زهرة جـواد على النخلة الوحيدة في ساحة بيسته، وهذه النخلة موئل وظل وسند وعزاء، ورمز للاستمرار، ولا غرابة، قالرمز العراقي مستقر في الذاكرة بقدر ما هو مغروس في الضمير العربي، والتاريخ العراقي نفسه، كما في الأرض العراقية بدءا من البصرة. ولكن السارد لم يكتف برمر

## ه قدرة فنية ونضج في استخدام التقنيات السردية

• العضوفي الحزب يسرق وطنا بأكسله وهو آمن من العقاب!

على الثورة، والثورة من رحم الثورة.. إلخ، حتى استيلاء حزب البعث على السلطة، وكيف بث أعوانه في كل موقع وربط كل معايش الناس بالخضوع له، واندفاع «القائد الضرورة» في حرب الأصدقاء أولا (إيران) ثم حرب الأشقاء ثانيا (الكويت) ليعلى ذاته، فإن المسافة بين زمن الحدث (الممتد والمتحرك) وزمن الكتابة، أو البدء فيها، لن يزيد عن عشر سنوات، وهذا قدر مناسب لحبك رواية سياسية تتناول حدثا قريبا لايزال شهوده على قيد الحياة، ولا بأس - من زاوية الرؤية السياسية ذاتها - أن يستدعى الرواية رمسوزا من الماضي لتأكيد العراقة والعظمة في تلك الأزمنة السابقة، ولكن هذا الاستدعاء مشروط بأن يكون هذا الراوية في المستوى المعرفي الذي يتيح له أن يتذكر، أو يحلم، أو يرحل ذهنيا إلى هذه الشخصيات والأحداث الماضية بصورة طبيعية. إن «زهرة جواد» ـ أم حسين ـ لم تكن امرأة متعلمة، أو مثقفة، بعكس صديقتها التي توحدت بها في محنة الغربة حين جلسنا تحت العباءات المعلقة في الساحة الهاشمية في عمان لبيع السـجائر، إن هذه الصديقة (أم محمد) كانت قبل تدهور حالها مديرة لمدرسة تعرضت للعنة

«البعث» ـ مثل أكثر شخصيات الرواية، والمهم أن هذه السيدة يستند ماضيها الوظيفي إلى مستوى علمى باستطاعته أن يسوغ تداعيات ذلك المستوى الذي أسند إلى «أم حسسين». إن هذا لا يحـول دون أن نقـول إن هذه السيدة (أم حسين) شخصية حية، خصبة، ذات حضور، شخصية ثرية بالمشاعر وبالذكاء ولم تخنها لباقتها في أشد المواقف حرجا، وقد تلمست خطوات عمرها بحذر بعيدا عن الصدام، لأنها تعرف منذ فقدت زوجها - أن الصدام مع السلطة لن يؤدي إلى الخير، ولهذا قضت عمرها تداور وتصانع وتحتال.. لتمر في سلام..منذ تعرفنا عليها على الحدود الأردنية، وهي ترشو رجل الجمرك بساعة يد، لتتمكن من تمرير أربع ساعات وبضع كروزات سجاير، وحتى كانت في آخر مساهد الرواية «تلاعب» مندوب الشرطة على «المكشوف» وتقدم إليه ربع مليون دينار عراقي، ليغلق «ملف» التحقيق المفتوح لدى الشرطة، ليسوقع بسميرة، ابنة حسسين، التي تفستح وعيها السياسي (المعارض) فقالت في «القائد الضرورة» ما لا يجسر أحد على قوله علانية القد استطاعت أم حسين أن تكون

ربان السفينة العائلية الماهر المسالم الذي يتسع وعيه وقلبه للسماح والغفران، حتى احتضنت حمرة، الذي تزوج زوجته ابنها سعد، بعد غيبابه وانقطاع أخباره، واتسع وعيها لتقبل المتغيرات، وحتى بعض الانصرافات. لقد رسم السارد معالم شخصية شديدة الإثارة، قادرة على اكتسابنا إلى جانبها حتى حين تخرج على السلوك السوي، مثل تقديم رشوة، أو القبول بعلاقة مثلية، وهذا يعنى أن الشخصية مرسومة بغير تعسف، وأن «الدوافع» والأسباب أخذت سياقها الصحيح في الرواية، ويعني أيضا أن جوهر الرؤية في هذه السردية أننا لا نعيش في مجتمع عادل، ولا متعادل، إنه مجتمع تعصف به نوازل سياسية وأخلاقية، لا يملك الفرد إلا أن يتعامل معها، فيصادمها حينا، ويدور حولها حبينا آخر، وقد يقبلها على مضض حين لا يكون من قبولها

الجانب الضعيف في شخصية زهرة جواد هو الجانب القوي في الرواية، وهو ما عبرت عنه سابقا باستدعاء رموز التاريخ والأساطير، مماليس في المحتوى (الثقافي) لهذه السيدة، ولكنه في المحتوى (السياسي)

للرواية، وهذه الرميون الأسطورية والتاريخية لا تأخذ مواقعها المتعددة (المتناثرة) في الرواية على المستوى الغنائي، وإن كانت ذات طبيعة غنائية تهدف إلى التمحيد وإثارة الشــجن، إنها تؤكد المفنارقة الحادة، وتجسد حالة التدهور حين تضع المقابل، وهو مقابل مؤلم، يغص بالقهر والاستهانة بالكرامة، والظلم، والفقر، ولكن الرواية التي جعلت «المستبد» سببا (وحيدا) في هذا الانحطاط الشامل، لم تحاول أن تقوم بالجانب المؤلم في عصلية التشريح الاجتماعي التي نعرف عن طريقسها لماذا يستطيع الدكتاتور المستبدأن يتصرف في أقدارنا ومستقبلنا ونحن ملايين من البشر ـ بكل هذه السطوة وهذا التحكم، دون أن نملك له محاسبة أو مراجعة ؟! هل نحن نوع من البشر فاسد، أو لديه قبول الفساد، مثلما لديه قبول العدوى بالمرض مثلا؟ ولماذا نحن أكثر من غيرنا؟

لنقرأهذه الرواية «عباءات محترقة» متحررة من الممارسة البشرية، في هذه الحالة سنجد كل ما يبشر بالتقدم، والوعي، والعدل، والكرامة، وهي المعاني التي يحرص عليها كل شعب يستعى إلى بناء وطن قيوي

وشريف سنجد حزبا اسمه «البعث»، يتبنى مبادئ العدل على أسس علمية، وسنجد اهتماما «بالطلائع» وبناء تلاميذ المدارس منذ بواكير وعيهم، ثم نجد «اتحاد الشياب العام» و «اتحاد النساء العام»... وهكذا، ولكننا حين نتــــرك من تحت هذه اللافتات المضيئة لندخل إلى الممارسة الإنسانية، إلى «الواقع» سنجــد أن «الطلائع» تصــرف التلاميذ عن التحصيل العلمي اكتفاء بترديد الشعارات عن القائد الضرورة!.. ونجد «اتحاد الشباب العام» يضمن للطلاب النجاح دون مذاكرة وللعمال وظائف مناسبة، وتجعلهم متحكمين فيمن لم ينضم إلى هذه التنظيمات، وفي «اتحاد النساء» ثم الاعتداء على عذرية «هدى»، الفتاة البريئة، وتهديد أمها إذا شكت إلى أية جهة، حتى أكرهت على قبول ترقيع العذرية، وهكذا، وبالتدريج، نصل إلى أن من ليس في الحزب يحاسب ويسجن إذا سرق ليدفع عن نفسه الموت جوعا، فإذا كان عضوا في ذلك الحزب استطاع أن يسرق الوطن كله وهو مطمئن لا تناله عقوبة.

لقد تأكد هذا المعنى على امتداد السردية، من خالال «بؤرة» أساسية هي المبرر والسند لانتشار أنواع الفساد المختلفة،

هذه «البسؤرة» هي ذاك القسائد الضـــرورة، الذي ينسب إلى نفسسه، أو ينسب إليه سدنة عبادته وكهنته كل شيء، حتى صنع قلم الكتابة.. وامتدادا. بالطريق العكس - إلى الإيحاء بحمورابي أن يسجل قوانينه التي دخل بها تاريخ الإنسانية!!

هذا المحور، المتحسل بالقائد الضرورة من أشد محاور الرواية عدوبة ووجعا، لأنه بني على مستوى رفيع من التهكم، والسخسرية، وهما من أشد الأسلحة فتكا في التصوير الفني، في الرواية السياسية خاصة، إذ تتحول كبرياء الشخصية المتسلطة إلى ادعاء، وتتحول سطوتها المزعومة إلى استسلام وضعف، فالدكتاتور الذي يظن أنه يتصكم في رقاب الناس ومصائرهم، لا سلطان له قي الحقيقة على ضمائرهم وأفكارهم ومخيلاتهم.

«إيه أيها الإله المعلق على شكل صــور وتماثيل في كل مكان، والمطلّ علينا كل لحظة، الإله الذي جاء على ظهسر دبابة وسخة، فأغرق المدينة بالأقزام ليسرقوا أحلام الناس البسيطة، وليصبح السفلة من القوم سادة مطاعين، وتمر سنابك خيولهم البربرية فوق جباهنا المتفصدة عرقا، والمبللة بتاريخ طويل من

الجروح، إنهم يغتالون التاريخ ويصنعون دمى تهرج بتاريخ وهمى».

إن الصياغة هنا متقنة تماما من الناحية الفنية، حيث تبدأ بصيغة المناجاة التي تدل على الضراعة والخضوع، وهو ما يليق بإله: «إيه أيها الإله» ولكن ما يأتى بعد هذا يصدم هذا الوصف ويناقضه، ويكشف عن السخرية والاستهزاء، فهو إله «معلق»، والتعليق هنا مكانى: (صسورة القائد الضرورة المعلقة على الجدران) وزماني: (بمعنى أنه مؤقت ومرحلي) وفي الوصف رمرز (نبوءة) إلى أنه سيشنق ويعلق، وهكذا تتوالى أعمال هذا الإله لتدل على أنه ليس أكثر من قاطع طريق استولى على المدينة بعض الوقت لينشر الفسساد والخيانة فيها. لقد سيطرت عصابته على كل مقدرات المدينة، مما يدل على أنهم ليسسوا من أهلها، إنهم «شعب الله المختار»، أو شيعب هذا الإله المعلق الذي اختاره لإنجاز مهمته التخريبية، ومن شان هذا أن يقلب الموازين ويعبث بالمفاهيم:

«مما حسدا بأذلاء سكارى أن ينزعوا ملابسهم الخارجية ليبقوا بالأبيض الشفاف ويطوفوا حول جدارية كبيرة مرددين «لبيك اللهم لبيك»، ولم

يعرف مصيرهم لحد الآن، رغم تدخل أقاربهم المتنفذين في السلطة، والذين أوصدوا بأن يوقفوا جهودهم في البحث».

هذه بعض انعكاسات الاعتقاد في الإله المعلق الفاسد، إنه مثل المسيخ الدجال، ينتقم من أوليائه لأنه يعرف أنه..دجال!!

هذا الطابع التهكمي غلف الرواية بمسحة من الحرن الشفيف الرقيق الهادئ الذي مكن للشعسر في هذه الرواية، وهذا العنصر الشعري يتخلل كل فصولها، وقد ارتقى بالحرن في الرواية، وهذا العنصر الشعرى يتخلل كل فصولها، وقد ارتقى بالحرن في الرواية، كما ارتقى بمشاعر الانهزام، فلم تصل حد الياس، ولا الشعور بالقنوط، فالشعر يعني الاستعلاء على قسسوة الواقع وصلابة المشاعر وتحجر الأحاسيس الشعر يعنى تطويع الحدث القاسي بحيث يمكن استيعابه والسيطرة عليه وتخطيه. قد تتحدد شعرية العبارة في تشكيلها المجازي، ونزعتها الغنائية الملونة بالغناء للمجد القديم،

«أم حسسين هذه أم من بلاد الرافدين بملامحها السومرية، بلون الأنهار الحبلي بالغرين والعطاء.. حزن عميق كأصوات نايات الجنوب يعتلي نظرتها

لتبدو منثل زهرة ذبلت منذ لحظات ومازال بقية من عطر نشيدها يتلوى عند حافات الشفاه».

ولكن «عـشــتـار/ النخلة» تتــجـاوز هذا المدى المجازي لتؤصل الإطار المرجعي للانفعال المفجر لكل معطيات السرد:

«باحة ونخلة نقلها أمين من بيت أبي قبل أن ندخله، أطلق عليها اسم عشتار، الإلهة السومرية، استقبلتنا بعباءاتها الخضراء، أطلقت من طلعها رحيقا عبق به البيت، رفعت رأسها بشموخ ورثته من أول نخلة قامت على قدميها لتفرد ظلالها على أرض السواد، وفرشت صدرها عشا للعصافير».

هذا الوصف ليس لنظة، وإنما لسلالة تاريخية لشعب شديد الاعتزاز بماضيه، وهذا الوصف مخصب وخالد وواعد أيضا، توصف سعفاتها بأنها «عباءات» خضراء (بصيغة الجمع) وهي المعادل/ المقاوم للعباءات السوداء المعلقة على المسامير وقد انتصبت كالجثث المشذوقة على المبحدان خلف «الماجحدات» المنهمكات في بيع السجائر المهربة في الساحة الهاشمية بعمان.

لقد شهد المنظر الأخير في السردية عملية احتراق واقعية

(فسعليسة) حين سسقطت قنبلة أمريكية على الدار (الملاذ الوحيد والأخير للأسرة) فقضت على البشر والمتاع والثياب، فلم ينج غير الطفل «سعد» الذي أسمته على اسم ولدها المفقود في حرب الخليج الثانية، العباءات السوداء، والعباءات المحترقة هي العتبة الأولى (عنوان الرواية) والنغم المستمر في أوصاف النساء، ولكن النخلة / عشتار تقاوم الفناء بعباءاتها الخضراء، وبرائحة الطلع التي عبقت بها أرجاء البيت، إن هذا الامتداد إلى (الآتي) مـؤسس على امتداد في الماضي، فعند «عنشتار» سر الوجود الأول.

أما ليلة زفاف حسين (الابن البكر) فتقول عنها الأم: «رغم أنى نسيت كيف أفرح، لكني وجدت جسدى وسطحلقة الراقصين يتلو نشيده بحركات كان مدفونة تحت بقايا الجناين المعلقة. كنت أنسى فأقلد الراقصين وسط الحلبة، الفرح شيء لذيذ كالحرية لا تحس به إلا عندما تفتقده». في هذه الفقرة يدغم الراهن في التاريخي، والواقعي في الرمزي بتلقائية جميلة، فالجسد يتلو نشیده (!!) وحرکاته کانت مدفونة تحت جناين بابل المعلقة = جناين جسدها المعلقة في كنوز الأنثى الجميلة. وفي هذا السياق

ومثله تتفجر من الشعرية أسئلة توحي بحالات، فها هي ذي تصف ليلتها الأولى في عمان وقد تلقفتها أم محمد عراقية سبقتها إلى عمان لنفس الأسباب تقريبا، فتقول، حين استلقت نائمة إلى جوار مضيفتها:

«محدت يدها على جسسدي تمسده برقة، خدر لذيذ يفتح أبواب النقاش، ذهبت يدها إلى أماكن عديدة تعمدها بدغدغة تلجم التعب، لاح لي في زوايا الأفق المنسية صورة أبي حسين يركب حصانا أبيض، خدر، غلبني النوم، استيقظت فوجدت أم محمد ماتزال نائمة، يدها اليمنى تحت رأسي، واليسرى المني بحنان وكأنني ابنتها، نامة فقدتها تلمني بحنان وكأنني ابنتها، بعد الزواج».

هذه الفقرة من أرقى ماكتب تصويرا وإيماء إلى مشاعر وانفعالات جسدية (جنسية) وهي تمهد لفعل سيكون فيما بعد، وتفتح أبوابا للقراءة النفسية المعمقة، لامرأة أرملة، مضى زمن على رحيل زوجها، وانهكتها الحياة حتى نسيت أن لها جسدا ينطوي على أسرار واحتياجات طبيعية، إن الملامسة وإن تكن من أنثى أخرى تماثلها في العمر وترحل بهواجس الخيال إلى الزوج، وترحل بهواجس الخيال إلى ليلة

العرس خاصة (ترمز لها بالحصان الأبيض) ثم تعبر بالحصان الأبيض) ثم تعبر ببساطة ودقة أن هذه اللمسات أيقظت في جسدها (جاءت الكناية تراثية ورائعة معاحين كنت عن الجسد بالثياب) بأن فاحت منه رائحة فقدتها بعد الزواج!! فما هذه الرائحة؟ إنها الشوق والتطلع إلى «الآخر»، وهو الشعور الذي تراجع بحضور الزوج!!

لقد أشرت في مدخل هذا الحديث إلى العتبات، والعتبة الأولى (الأساسية) عباءات هي رمز المرأة، ورمز الستر، ورمز التصون عند العرب، واحتراقها يدل على الضياع والهوان، وإذا كانت عناوين الفصول تستنهض المعنى التاريخي ما بين سومر، المتلف في تقسيم الفواصل، التي اختلف في تقسيم الفواصل، التي روائح الجنة النعناع سليمة مرورات متحركة عطر جاف دوائر مغلقة طيور ذكية (وهي القنابل الأمريكية الغبية). إن هذا

الاخستسلاف في توزيع المادة السردية، ما بين الفصل الخاضع لعنوان/ رأس واحد، والفحصل الذى تعددت فيه الرؤوس، يدل على حركة الزمن، واتساع الشريحة المنتقاة، وتصاعدت الاهتمامات، وتشظى الكيان الواحد إلى كبيانات .. وهكذا يتجلى وجه من أوجه «البنيوية» حين يتوازى التشكيل الفني، والتشكيل الاجتماعي. وكذلك تظهر حساسية الصياغة حين تنساق في وصف الراهن، ثم فجأة تستدعي مشهدا من الماضي القريب، يسرق إلى مشهد من عمق أعماق التاريخ، فهذه إضافة تصقل جوهر الرؤية، التي ترى في أزمنة التراجيديا العراقية زمانا واحد (مأساويا) غير أنها لا تيأس، ولا تكف عن انتظار زمن تفيض فيه خيمة عشتار الخضراء، بالخير والنماء.. وهذا سر القوة في هذا الشعب العربي الأصيل.

## القطاب ون كتاب رجنانية سيويه.

الرفض التام لما في النحو من أوهام. النحو من أوهام. لنزكسريا أوزون

### • د، ليلي السبحان

لقد شدني الكتاب المعنون: جناية سيبويه «الرفض التام لما في النحو من أوهام» لمؤلفه زكريا أوزون.

يقع هذا الكتاب في مائة وسبعين صفحة من القطع المتوسط في سبعة فصول. يتناول في كل فصل قضية

## لافتلنظر

من قضايا النحو العربي بشكل ساخر وتأويلات باطلة، أساء فيها إلى نفسه قبل أن يسيء إلى اللغة العربية، وكأنه عز عليه أن يكون للأمة وللغة العربية وللغة العربية قواعدها الموحدة والثابتة.

وساعرض بعضامن سخرياته وتخرصاته في قصايا اللغة التي وردت في الكتاب.

يقول صاحب الكتاب في مقدمته:

إهداء

إلى كل من يحترم العقل ويقدره

إلى كل من يصتكم إلى العقل في الحكم على النقل

إلى كل من أضاء شمعة الإبداع في ظلام التقليد الأعمى و التبعية

إلى كل من أضاء شمعة الفكر في ظلام القياس والأبائية؟

إلى كل من أحب الناس على اختلاف أجناسهم، وأديانهم ومعتقداتهم

إلى هولاء أهدي باكسورة أعمالي ....

هذا ما يقوله صاحب الكتاب وفي رأيي أنه لا يحترم العقل

و صاحب الكتاب لا يحترم العقل ولا يقسده

وهذا هو الفرق بين العصالاء وفاقدي العقل الا

ولا يقدره، وإذا كان هذا باكورة أعماله فياآسفاه مما يعقب هذا، ولن يحكم عليه إلا بما كتبه، وهذه هي مقدمته وهي تنبئك عما وراءها، رجل يصف القيام بالظلام ولا أعرف ما الإبائية هذه؟

وكيف يُحكم العقل في النقل، لقد قال علماؤنا القدامى: لا اجتهاد مع النص، إذا جاء صحيح النقل، فلا حاجة للعقل في الحكم عليه...

ومع هذا فهو ينسف القواعد نسفا، ويهدم صرح النحو العربي، وأقل ما يوصف به عمله أنه أحالم نائم لا يدري ما يقول... ولن أعلق عليه بغير كلامه:

هو يقول في المقدمة: قمت بنقد علم النحو معتمدا على تصنيف النحاة ص ١١.

ويقول في الفصل الأول: لا أعلم لماذا كنت أتردد في نقد النحو العربي، وينتابني الخوف أحيانا. الأن السادة العلماء الأفاضل ومن بعدهم النحاة قد ربطوه بالقرآن لا يحق لأحد نقده أو معارضته. (ص 13)، فيهو يلح على أن هدفه النقد ونحن نراه الهدم، ويقول العلماء الأفاضل ومن بعدهم النحاة ربطوه بالقرآن. من هم هؤلاء ربطوه بالقرآن. من هم هؤلاء

العلماء الذين وضعهم قبل النحاة، ومن قال إن أحدا منع من نقد النحو والنحاة.

إن الجيل الأول من النحاة لم يسلم من النقد فقد تتبع المبرد كثيرا من قضايا سيبويه وخطأه فيها وتتبع الأخفش مسائل أخرى وغيرهم وغيرهم، وغيرهم وغيرهم، واختلف الكوفيون مع البصريين ونقدوا نحوهم وكذلك فعل البصريون... إنه بناء عقلي لا يقف عند حدود نظرة واحدة... ففي داخل المدرسة الواحدة كانت تختلف وجهة النظر فضلا عن المدارس المختلف...

وبعد هذا يطلق مجموعة من الأسئلة (أحاديث نائم) كما ذكرت ومن مثل قوله:

السؤال الأول: هل قواعد اللغة العربية منطقية ؟ (ص 14)

السنوال الثاني: هل قواعد اللغة العربية عقلانية ؟ (ص 14)

وأنا أحتكم إلى القراء هل هذا عمل سليم يمكن أن يوجه إلى سامع وأن ينتظر الجواب عليه منه؟ فما اللغة والمنطق؟ وما لقواعدها وللعقل أي منطق وأي عقل؟ عقلنا أم عقل القدماء أم عقل السيد أوزون، ثم بدأ بضرب أمثلة (لمشكلات) النحو من وجهة نظره والتي يجب تصحيحها فهو يرى أن مصطلح تصحيحها فهو يرى أن مصطلح

الجملة الإسمية من حيث الدلالة والمعنى يحتاج إلى إعادة نظر، كما أن تركيب ما يسمى الجملة الاسمية يحتاج أيضا إلى إعادة نظر (ص 27).

ويضرب لذلك مثالا بالجملة: خالد قائد بطل «لا يهاب الأعداء».

ويعلق عليها بقوله:

هذه جملة اسمية استوفت الشروط عند أهل اللغسة وإعراب مفرداتها على النحو التالي:

خالد: مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه وعلامة والمعلمة المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة أخره.

قائد: خبر أول مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره.

بطل: خبرثان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره.

أما جملة لا يهاب الأعداء فهي جملة فعلية في محل رفع خبر ثالث.

وعليه فإننا نرى المبتدأ الواحد في تلك الجملة قد أخذ ثلاثة أخبار.

وهنا نتساءل كيف يتعدد الخبر؟ فقد أخبرنا عن المبتدأ (خالد) بقائد والاسم بعدة فقد وظيفته فلم يعد يخبر عن المبتدأ

لأن الاسم قبله قد تبعه وقام بالمهمة، وهكذاف إننا نرى أن قبول مبتدأ متعدد الخبر يساهم مع غيره في خلق أم المشاكل في أدبنا العربي، وبالتالي عقلنا العربي وهي مشكلة الترادف في المفردات والألفاظ ص 28.

هذا كلامه بنصه: تعدد الخبر عن المبتدأ الواحد يخلق مشكلة أي مشكلة لا نعرف؟ ماذا نصنع حين نجد مبتدأ يشترك فيه الكثيرون: محمد طالب مثلا، علي قائد، هذه الصفة (الخبر) ألا يشترك فيها كثيرون مع المبتدأ؟ ولذا تلجأ اللغة إلى تعدد الأخبار ليتضح المبتدأ.

حين نقول متلا: شوقي الشاعر ونسكت هل يفهم منها ما يفهم من قولنا: شوقي الشاعر بويع أميرا للشعراء عام الشاء؟

هل تتفق الجملتان في أداء المعنى؟

ثم ما العلاقة بين تعدد الخبر والترادف؟

ومن القضايا العجيبة التي أثارها هذا الكتاب حديثه عن الأفعال الناقصة وهو مصطلح أطلقه النحاة على الأفعال التي لا تكتفي بمرفوعها مثل كان في وأخواتها فلا تصلح أن نقول: كان الولد ونسكت أو أصبح

الجو، بل لا بد من ذكر المنصوب بعدها، وهذه الأفعال يمكن أن تكون تامة فتكتفى بالمرفوع كقوله «كان الله ولا شيء معه، أصبحنا وأصبح الملك لله».

لكن انظر إلى ما قاله صاحب الكتاب عن هذه الأفعال: (ص 30 ـ 31) قال: هي أفعال تدخل على المبتدأ والخبر فترفع الأول ويسمى اسمها وتنصب الثاني ويسمى خبرها، وتشمل: كان وأخواتها وكاد وأخواتها، وسميت ناقصة لأنه لا تتم الجملة مسعها إلا بمرفوع ومنصوب.

وفى التسمية أمر غريب فعلا بينه المثال: نام زيد، فقعل نام هنا تام في حين أن فعل «أمسى» في المثال «أمسى زيد» ناقص. وهناك جملة فيها أفعال تامة لا تتم إلا بمرفوع (فصاعل) ومنصوب (مفعول به) مثل «قال أحمد الصدق» أو «سمع أحمد الحق» وهكذا نرى أن فى تلك التسميات أمورا لا يمكن قبولها من منطلقها في الأصل، كما أننا نجد أن القرآن الكريم قد خالف ذلك صراحة - مفهوم الفعل الناقص) حيث يقول عز وجل: الله حين تمسون وحين تصبحون . وحين تصبحون الله «سورة الروم آية 17».

وقوله تعالى: ﴿خالدين فيها ما دامت السموات والأرض، «سورة هود آية 107».

ما دامت: فعل تام أيضا وهو من أخسوات كسان . ثم نأتي إلى الزعيمة «كان» التي لا أدرى لماذا لا تملك اباء اجداد فتنما لها أخوات.

حين وجد في القرآن آية أو آيتين جاء فيهما الفعل تاما قال: إن القرآن قد خالف كلام النحاة صراحة ووصفه بأنه شدود، وهذا كلام عجيب، ففي القرآن الكريم عشرات الآيات التي وقعت فيها هذه الأفعال ناقصة:

﴿ كان الناس أمة واحدة ﴿ . ﴿وكان الإنسان عبولا. وكان الله قويا عريزا. وإن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، ﴿فاصبحوا لا ترى إلا مساكنهم». «وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياله. ولن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى.

ماذا يفعل الكاتب في هذه الآيات وعشرات غيرها؟

إنه وقف أمام قوله تعالى: وفسيحان الله حين تمسون

وأمام قوله ﴿ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة

واللتين وقع فيهما الفعل تاما فقال ما قال.

ومع هذا انظر إلى قوله: إنه ليستوي عندي إذا قلت:

كان أحمدُ فائزا، أو قلت كان أحمدُ أو قلت كان أحمدُ أو قلت كان أحمدُ فائزُ، أو قلت كان أحمد فائزُ.

فالمطلوب والمدلول وصل إلى العقل ولا حاجة بي إلى رفع أو نصب أو جر الأسماء لأفهم ما أريد هو ما يحدث فعلا في حوارنا اليومي باللهجة العلمية (ص 32).

وظن أن هذا الكلام لا يستاهل مجرد التعليق عليه...

وفي ص 34 يتحدث الكاتب عن قضية أخرى وهي الحروف الناسخة إن وأخواتها وأنها تنصب المبتدأ وترفع الخبر، لكن إذا دخلت عليها (ما) كفتها عن العمل، وأصبحت تدخل على الجملة الفعلية كقولنا: إنما يفون المجتهد - إنما يهرب الجبان - .

وهي قضية نحوية تؤكدها اللغة وشواهدها ولا يختلف حولها أحد لكن انظر إلى تعليقه عليها:

نسأل ما هذا الإنجاز العظيم، الجلوس قدة وما يهمنا إذا كفت أولم تكف أحمد وقد ولماذا لم نعسترف بأن (إنما) وعليه فالسر مستقلة عن إن ولا علاقة لكف الفعل عليه فوالكفوف هنا، الأن الاسم جاء كان مجرورا.

بعدها مرفوعا؟ وماذا لو قلنا: إنما الأعمال بالنيات عوضا عن (إنما الأعمال بالنيات) وما الفرق بين المعنيين؟

أرأيتم هذه المناقشة وسؤاله العجيب عن الفرق بين الجملتين: «إنما الأعمال» و«إنما الأعمال».

وأنا أجيبه بأن الفرق بينهما أن الأولى كلام فاقدي العقل وأن الأخرى كلام العقلاء...

ونأتي إلى طامة أخرى من طوامه وهي حديثة عن الفعل المتعدي واللازم، معلوم أن الفعل اللازم هو الذي لا ينصب المفعول به كقولنا: «جلس محمد سافر على».

وأن المتعدي هو ما نصب المفعول به كقولنا: أكل على التمر مشرب أحمد الماء.

لكن انظر إلى قسول عسلاة الزمان والمكان.

يقول: الفعل جلس متلاهو فعل لازم لأنه لم يأخذ مفعولا به (اسما منصوبا).

وهذا خذا كبير نبينه في المثال التالي: «جلس أحصد على السرير». ثلاحظ أن فعل الجلوس قد تم من قبل الفاعل الجلوس قد تم من قبل الفاعل أحمد وقد وقع على السرير هو ما تم وقوع الفعل عليه فهو مفعول به وإن كان محره دا.

كذلك عندما نقول: نام الطفل على السرير. فإن فعل النوم وقع في السرير لا في مكان غيره... (ص 37).. أرأيتم إلى هذا المفعول به الجديد..؟ فضلا عن مغالطات أخرى حول حروف العلة (ص 41)، والفعل المبني للمجهول (ص 43).

وهنا أمسك القلم فلا أستطيع متابعة القراءة في هذا الكتاب حرصاعلى ما لدي من عقل، ولأن هذه التخرصات أقل من أن يلتفت إليها، العجيب أن صاحب الكتاب يقول أن اسمه:

زكريا أوزون كذا والله العظيم ولا أعرف هل هذا رمز يختفي وراءه أو هو اسم حقيقة، ولعله قد أصابه ما حدث للأوزون الجوي، هذه إشارات سريعة لبعض ما جاء في هذا الكتاب المحزن، لعل الزملاء الإخوة المستغلين بالدراسات اللغوية والنحوية من يتصدى للرد على هذا المؤلف، وما وأوهام، حتى لا يقع هذا الكتاب في يد بعض الطلبة فيظنون أنه أجتهاد عظيم وفتح مبين.





## • فيصل خرتش

تعددت الاتجاهات النقدية مع مطلع القرن العشرين في أوروبا وأمريكا، ولكن الاهتمام بالقضايا الجمالية والفنية غالبا ما توفر في المناهج التي تعتمد على قراءة النص الأدبي قراءة أسلوبية، تحليلية، لغوية، موضوعية، ومن هنا شكلت للإتجاهات الأسلوبية والألسنية

مناخاً عاماً انضوى تحت اسم (النقد الموضوعي»، تصدى الاتجاهات النقدية التي اعتمدت العلوم المساعدة. وقد انتقل هذا المنهج إلينا مع المناهج النقدية وذلك من خلال والمذاهب الأدبية وذلك من خلال النقاد والمثقفين العرب الذين أطلعوا على الثقافة الإنجليزية مباشرة وأجادوا لغتها، ومن هنا يمكن القول: إن هذا البحث هويمكن القول: إن هذا البحث هوايضاً دراسة (للمحقثرات المناصر).

علقت الرومانسية أهمية كبيرة على الذات وجعلتها وحدها الخالقة المبدعة وسمحت للفردأن يضع قوانيه الخاصة ويقرضها على العالم، ضارباً عرض الحائط بالأسس الفنية التى أرسى الأدباء قواعدها على مر العصور، الأمر الذي جعل المواجهة الرومانسية للعالم عاجزة عن أن تكون استجابة فنية للعصر النقدي العلمي الحديث. ونتيجة لذلك كان الانقضاض على الذاتية والخيال مسسوغاً من أجل إرساء أسس موضوعية لمفهوم الأدب، نجد ذلك عند ماثيو أرنولد والمدرسة البرناسية ومدرسة شعراء الصورة. ثم يأتي إليوت ليوجه إلى الرومانسية الضربة

ه اليوت هو الذي أعطى «العسادل الموضوعي» قيمة نقيدية وشعرية

• البلاغة ليستافي صدق الإحساس أو حمال الأسلوب أو صدق التحبير وإنما في أن التحبير وإنما في أن يخلق الكاتب محادلاً موضوعياً للإحساس

القاضية، بعد أن جمع عقل هيوم الفلسفي وذوق باوند الفني وتمكن من إرساء النظرة الموضوعية في الشعر والنقد: فقد خلص الشعر من أسس التفكير الرومانسي وبلور النظرية الموضوعية وتعدى تأثيره أمريكا وأوروبا، فتأثر به معظم رواد الحداثة العرب. وحين يدعـو إليـوت إلى الموضوعية في الشعر، يضع في اعتباره جميع الصعوبات، وكلما كان الشاعر أكثر نضجاً كان أكثر قدرة على الانفصال عن شخصيته وعواطفه في حالة الإبداع الشعري، بحيث يمكن القول: إن هناك شخصيتين تتعاملان في العمل الشعري: الأولى تحس وتجسرب وتكون المادة الأولية للشعر والثانية واعية تحول هذه المادة الأولية إلى قوالب فنية. وتتمثل نظرية (المعادل الموضوعي) للشاعر في قول إليوت: «إنه قدرة الشاعرة على التعبير عن الحقيقة العامة من خلال تجربته الخاصة المركزة، بحيث يستجمع كل الخصائص الميزة لتجربته الشخصية ويستخدمها في خلق رمزعام». ولاشك أن مفهوم (المعادل الموضوعي) لم يكن فكرة إليوت نفسه، فقد سبقه

باوند ونقاد آخرون إلى التعبير عنه، ولكن إليسوت هو الذي صاغه صياغة فكرية وأعطاه قيمة نقدية وشعرية، حين حاول تطبيقه على نتاجه الشعري، وعلى الخصوص المسرح الشعري الذي ساعده في البعد عن التعبير الفردي، فكان تعبيره فيه عن طريق بناء الحدث والشخصيات وتطورها، هو وعاء للمسشاعر أو وعاء موضوعي لها، كما احتفظ في شعره غير المسرحي بعنصر قصصى درامي، وبنى كثيراً من على إشارات تاريخاية وأسطورية سلاعلدت على توضيح بنائه الموضيوعي وجعلت منه قالباً فنياً موازياً لما يثير من موضوعات ولما يحيى من أساطير، وليس مجرد تعبير عن المشاعر الخاصة المتصلة بهدده الموضده عسات وهذه الأساطير. وأوضح الأمثلة لهذا في شعر إليوت قصيدته التي اشتهربها (الأرض الضراب) وكنذلك قنصائده في (أربعاء

لقد استبعد إليوت كافة أنواع النقد الخارجي: (التاريخي، الاجتماعي، النفسي الفلسفي) كما استبعد النقد التأثيري وحدد معالم النظرية الموضوعية في

الشعر عن طريق إعطاء القالب الشعري كل الأهمية التي ترى فيه صنعة ومجهوداً ودلالات رمزية وأسطورية واستقلالا ذاتياً، بحيث لا يحتاج في تحديد خصائصه والاستدلال على حياته إلى أية عوامل خارجية، ورأى أن مهمة الناقد الأدبي هي مواجهة النص مباشرة وقراءته قراءة دقيقة فاحصة والاستعانة عليه بوسائل فنية تمكن من إلقاء أكبر قدر من الضوء عليه من أجل فسهم منافسيه من رمور وإشارات، ومن هنا يقول الباحث محمد عزام: «كان اعتقادنا بأن النقد الموضوعي هو أحد جذور النقد البنيوي الذي تلاه زمنياً. لقد أرسى إليسوت دعائم نظرية (المعادل الموضوعي) بعد أن كانت ملاحظاته فرعية لدى سابقيه، وإن معظم الإنجازات النقدية التي جاءت بعده، إنما هي مستفسرعية عن الأسس التي وضعها، نجد ذلك لدى نقاد مدرسة (التحليل اللفظي) في إنكلترا، ونقاد مدرسة (النقد الجديد) في أمريكا.

وترى المدرسة الأولى أن وظيفة النقد ينبغى أن تنحصر في فحص الكلمات على الصفحة بالترتيب الذي وضعها به

الكاتب، وتحقيقاً لهذه الغاية فإن الناقد يستعين في نقده باللغويات والسيمانتيتات وبرز رتشاردز، ومن بعده تلميذه اميسون كزعمين لهذه المدرسة، بينما طور ليفر، وهو من المدرسة ذاتها، طريقة جديدة في تحليل النصوص وقراءتها قراءة فاحصة، تؤكد أن أي تناول للشعر لا يتصل بالنص ذاته اتصالاً شديداً هو تناول لا قيمة له وأن على الناقد أن يجعل همه تحليل النص وعدم إدخال أحكام عليه من خارجه.

. اتخذت حركة (النقد الجديد) في أمريكا من جامعات الجنوب مركزاً لها، وأصدرت مجلات عديدة وضمت نقاداً بارزين، من أمثال: (كلينث بروكس، روبرت بن وارن، جون كرورانسوم، ولسيسم ويمسزات، دونسالسد ديفدسون، ميريل مور، آلان تيت). وهي تناظر مدرسة (التحليل النفسي) إلا أنها تفترق عنها في أنها تتخذ مواقف ثقافية واجتماعية وسياسية موحدة، فهي تميل إلى المحافظة وتقف ضد الماركسية والوضعية المنطقية وإقحام العلم على ميادين الروح، وهي على الصعيد الأدبي، جمالية النزعة، تعادي الالتزام، وتدين

لإليوت في مرحلته الجمالية المبكرة، ورغم الهحجوم الذي تعرضت له هذه المدرسة، من قبل (التقدميين) ودعاة ربط الأدب بالسياسية فليس من شك في أنها تمثل أخصب اسهام للذكاء النقدي الأمريكي في القرن العشرين وذلك لما نمت عمق في عنه أعمال ممثليها من عمق في التقكير ورهافة في الحس والفطنة، وقد دعم المذهب بكتب نظرية وتطبيقية.

إن هذه الاتجاهات الموضوعية في النقد قد توازت وتداخلت وتأثرت ببعضها بعضاً وأثرت، الأمر الذي جعلها مناخاً جديداً في النقد الأدبي في العشرينات والثلاثينات واتجاها نقدياً عاماً يندرج تحت اسم: «النقسي».

المنهج الموضوعي في النقد العربي المعاصر:

بفضّل المثاقفة استطاع (النقد الموضوعي) أن يمتد إلى مناطق واسعة من العالم، ومنها المنطقة العربية، فأخذبه بعض النقاد العرب الذين تصدوا لنقل هذا المنهج الجديد إلى نقدنا العربي المعاصر، بقصد تطويره المعاصر، بقصد تطويره وإغنائه، وحساولوا، من ثم، تطبيقه على الإبداع الأدبي، فلم

يكتفوا بالنقد النظري وإنما تجاوزوه إلى النقد التطبيقي، فكانوا رواداً لهــذا المنهج في نقدنا العربي المعاصر، وهم: رشاد رشدي، جبرا إبراهيم جبرا، خلدون الشمعة وحسام الخطيب، وقد أفرد الباحث محمد عزام لكل منهم بحثا خاصاً به، يتعلق بنشاته واهتماماته وأشهر مؤلفاته واهتماماته وأشهر مؤلفاته النقدية والنظرية، بالإضافة إلى إبداعاته. ومن ثم تأثره بالمنهج الموضوعي وتطبيقاته النظرية والعملية عليه.

إن رشاد رشدي يتبنى نظرية إلىوت في (المعادل الموضوعي) ويعتبر البلاغة ليست في صدق الإحساس أو في صدق التعبير أو في جمال الأسلوب أو في إفصاح الأسلوب عن شخمسية الكاتب وإنما في أن يخلق الكاتب معادلاً موضوعياً للإحساس الذي يرغب في التعبير عنه. ولا يقتصر رشاد رشدي على الأخذ من إليوت وحده، وإنما يتبنى جميع مقولات (النقد الجديد) في تصوير الإحساس أو الفكرة بدلاً من الإخبار بها. وينبذ كون الأدب معبراً عن شخصية الكاتب، لأن شخصية الفنان وتجاربه في الحياة ليست هي

التو تحدد العمل الفني وتعطيه كيانه وإنما عقله المبتكر وتجاربه الفنية. وعلى قدر نضح هذا العقل المبتكر وتمكن الفنان من فنه تكون قيمة العمل الفني، فالعمل الفني خلق لا تعبير، وهو قد يصور الحياة ولكنه ليس صورة عنها ولا معادلاً لها أو بديلاً عنها. ويمكن القول: إن جهود رشدي النظرية قد سارت في منحيين: تثبيت مفاهيم النقد الجديد في الأدب ومحاولة إدخاله الأنواع الأدبية الجديدة إلى أدينا الحديث، فقد جعل للقصة القصيرة كتابأ وللمسرح كتاباً آخر، بين في كل منهما تاريخ هذا الفن وتطوره.

أما جبرا إبراهيم جبرا فإنه قد قرأ الأدب الإنكليزي والنقد والجديد وتبنى مفاهيمهما الأدبية وعمل على إدخالها إلى أدبنا العربى الحديث ثم تجاوز هذه الخطوة فصار يقيم الأعمال العربية المعاصرة على ضوء هذه المفاهيم النقدية الجديدة، ففى (الحرية والطوفان) يرفض فكرة الالترام في الأدب ويرى أنها مأخوذة عن سارتر الذي أخذها بدوره عن الماركسية، القيم ويثبتها في أدبنا الحديث، ك (الاستكشاف والشخصية كالرواية والمسرح.

ونقد الحياة والشكل).

وينقل جبرا إلى شعرنا المعاصر رؤيا شعراء المدرسة الحديثة الذين تجاوزوا الرؤيا الرومانسية وآمنوا بأن الشعر ليس محاكاة كما كانت تعتقد المدرسة التقليدية وليس تعبيرا كمانت تظن المدرسة الرومانسية وإنما هو خلق وإبداع كسما تراه المدرسة الحديثة، ومن أجل ذلك رغب في إدخال هذا المفهوم الشعري الجديد إلى أدبنا المعاصر وقيم شعرنا المعاصر على أساسه، متعاطفا مع الشعر العربي الجديد كسونه أحسد رواده ومبدعيه، فيخصص الجزء الأكبر من نقده للشعر العربي الجديد. وقد رأى أن المؤثرات الأجنبية في الشعر الحر عندنا كانت انجليزية وأن جميع رواده (السياب، نازك الملائكة، البياتي، صلاح عبدالصبور.. الخ) كانوا من المثقفين بالثقافة الانجليزية ومن المفروض أن يساند (النقد الموضوعي) هذه الحركة الجديدة، باعتباره - أيضا - نتاج هذه الثقافة. ولم يقتصر نقد جبرا على الشعر وحده وإنما وهذا الرفض جاء ليؤكد بعض تجاوز ذلك إلى تثبيت المفاهيم الفنيسة في الأنواع الأدبيسة

ويرد جبرا إبراهيم جبرا تجربته الروائية إلى مصدرين: (الرواية الأوروبية وألف ليلة وليلة) فقد أخذ التقنية الجديدة وأساليب السرد والحوار والمتولوج والمونتاج وباقى العناصر الفنية من الرواية الأوروبية، وعن ألف ليلة وليلة أخدذ الحكاية المبنيسة على حكايات سابقة. وهكذا يحاول جبرا التوفيق بين (الأصالة والمعاصرة) في الإبداع الروائي.

لقد كتب جبرا الشعر والرواية والقصه والضاطرة بالإضافة إلى النقد الأدبي الذي تبنى فيه (الموضوعية) منهجا نقديا.

في «نظرية النقد» يدعو حسام الخطيب إلى عالمية الثقافة، وربما يكون النقد موهلا أكتر من غيره لأن يأخذ هذا الطابع العالمي، لحاجة الناقد المستمرة (لأجهزة) متطورة وفعالة من أجل الكشف والربط والتحمليل، ويرى الخطيب أن المناهج النقسدية سوف تزداد وتتشعب مع تطور المعرفة الإنسانية وأنه من الصعب تصور طريقة ملموسة نقدية ووضعها في مسارها للتوفيق بينهما، والناقد المتزن الصحيح في إطار تعريفاتها هو الذي يستفيد من معطيات

هذه المناهج جميعها ويتمثلها ويستخدمها لإغناء العمليات النقدية الأساسية: (الشرح والتعليل والتقويم). ويتعمد الخطيب في عرضه لمفهوم (المعادل الموضوعي) عند إليوت على بحث واف بالانجليلزية لرشاد رشدي، ويرى أن كل من له اهتمام جدي بالأدب اليوم، هو واع لمقسهسوم (المعسادل الموضوعي) وهذا الوعي يتضبح اتضاحا أقوى عند النقاد الجدد الذين كان هذا المفهوم بالنسبة لهم أحد المبادئ الأساسية لمنحاهم. ورغم أن الخطيب قد تحول نحو الاهتمام بالأدب المقارن وحده فإنه يظل علما من أعلام النقد العربي المعاصر الذين ثقفوا الأدب الانجليزي وحاولوا نقل مصطلحاته ومناهجه إلى أدبنا ونقدنا المعاصرين.

ما قام به الناقد والباحث محمد عزام يدخل في تعريف البساحث والدارس والنقساد والمتابع بمذاهب النقد العالمية وعسلاقاتها وتؤسس لفهم توجهات النقد الحديث من خالال تحديد مفهومات الدقيقة.

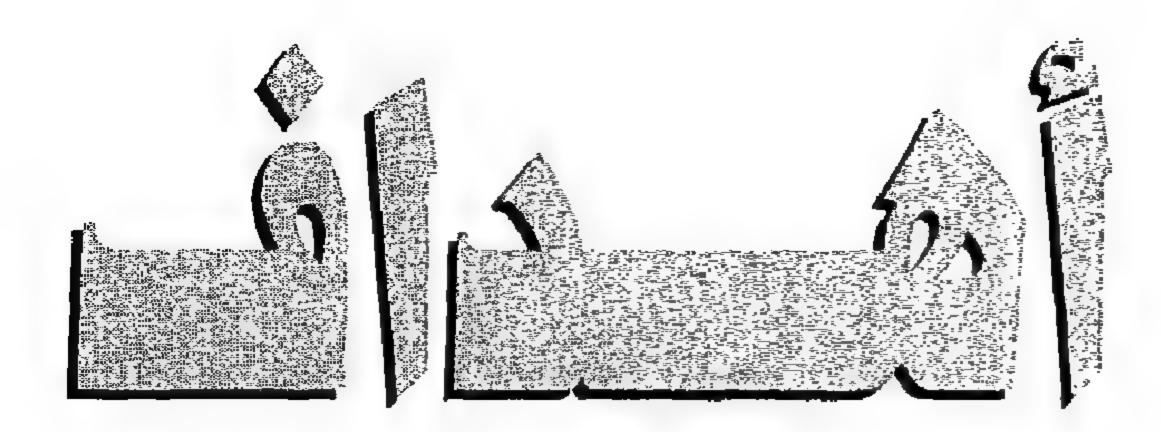

# النظيرية السانية

بمسألة تبرير أنظمة القواعد. إن نظام القواعد للغة (ل)، هو فى جوهرة نظرية للغة (ل). وكل نظرية علمية، لابدأن تعتمد على عدد محدود من الملاحظات. تحاول تبيان هذه الطواهر. والتكهن بطواهر جديدة بواسطة صياغة قواعد عامة طبقا لتصورات فرضية. كما هو الشأن في كتلة /MASSE.، والإلكترون -Elec /tron ـ (في الفيزياء مثلا). كما أن أي نظام للقواعد في اللغة

الإنجليزية، مبنى على متن/

Corpus مسحدود من القولات

المالاحظات). Enonces/

إن الإهتمام الأساسي في

تناول البنية اللسانية، يرتبط

## • بقلم: نعام شومسكي

### • ترجمة: سعيد بوعيظة

وتتضمن عددا من القواعد النحوية (القوانين) تصاغ طبقا لعدد معين من الوحدات الصوتية الصغرى، والعبارات، إلخ.. في اللغة الإنجليزية خاصة نجد هذه التصورات الفرضية. تشير هذه القواعد إلى العلاقات البنيوية /Structurelles بين جمل المتن وعدد غير محدد من الجمل التي يولدها نظام النحو خارج المتن (التكهنات). إن المسألة، تتعلق هنا ـ بتطوير وتوضيح المقاييس التي تمكن من اختيار نظام القواعد الصحيح لكل لغة . بمعنى، النظرية الصحيحة لهذه اللغة .

إن كل نظام للقواعد، لابد أن تتوفر فيه الشروط الخارجية للصلاحية. يتجلى ذلك - مثلا - في الجمل التي يولدها نظام القواعد وينبغي أن تكون مقبولة من لدن الناطق بتلك اللغة - إن كل نظام لقواعد لغة ما، عليه أن يضاع طبقا لنظرية معينة للبنية اللسانية . تتحدد فيها ألفاظ من قبيل - الوحدة الصوتية الصغرى - ، العبارة الخارجية أو شروط التعميم، يصعب الاختيار بين عدد كبير من انظمة القواعد المختلفة . كل واحد منها ينسجم مع متن معين . إن هذين الشرطين، يعملان معا لإعطاء نظرية عامة للبنية اللسانية . ولمجموعة من أنظمة القواعد التي تزود بها لغات معينة .

نلاحظ بأن النظرية العامة وكذلك أنظمة القواعد الخاصة، لا يمكن أن يكونا ثابتين بشكل نهائي. فالتطور والتنقيح، يأتيان عند الوصول إلى حقائق جديدة عن لغات أخرى. أو من خلال نظرية تتعلق بتنظيم المعطيات اللغوية ـ من خلال نماذج أخرى للبنية اللغوية . ولا يمكن اعتبار ذلك بمثابة حلقة مفرغة لا جدوى منها يمكن القيام ـ في أي وقت ـ بصياغة دقيقة للنظرية العامة ولمجموعة أنظمة القواعد التابعة لها، التي تحمل الشروط الخارجية للصلاحية المعتمدة على التجربة.

لم نعمل ـ حتى الآن ـ على تناول السؤال الأساسي الذي يتمثل في مايلي:

ما العلاقة بين النظرية العامة، وأنظمة القواعد التي تنتج عنها؟ بعبارة أخرى، ما المعنى الذي نعطيه لتنتج عنها ـ في هذه الحالة؟ إن مقاربتنا ـ في هذا الإطار ـ تختلف عن كثير من نظريات البنية

اللسانية.

إن أهم شرط يمكن أن يربط بين نظرية معينة للبنية اللسانية وأنظمة القواعد المعينة، يتجلى في كون النظرية اللغوية يستوجب عليها تزويدنا بطريقة عملية وآلية قصد بناء نظام قواعد معين، استنادا إلى متن معين. إن مثل هذه النظرية تساعدنا على اكتشاف أنظمة قواعد معينة.

ثمة شرط أقل أهمية من الذي أشرنا إليه سابقا. يتجلى في كون النظرية، عليها أن تزودنا بأسلوب عملي آلي. قصد تحديد ما إذا كان نظام قواعدي مقترح لمتن معين هو أفضل نظام للغة التي جمعت منها المتن. إن نظرية ـ من هذا القبيل ـ والتي لا تهتم بطريقة بناء نظام معين القواعد، يمكن القول بأنها تمنحنا قرار أنظمة القواعد.

كما نجد شطا آخر. لكنه أضعف من الشرطين اللذين أشرنا اليهما، فإذا حصلنا على متن معين، وكان لدينا نظامان قواعديان مقترحان هما: ن ق ا و ن ق 2؛ فعلى هذه النظرية أن تميز لنا أفضل نظام (من بين النظامين: ن ق ا و ن ق 2) للغة التي جمع منها المتن، في هذه الحالة، نجد بأن النظرية تقدم لنا اسلوب تقييم لأنظمة القواعد. يمكن توضيح هذه النظريات من خلال ما يلي:

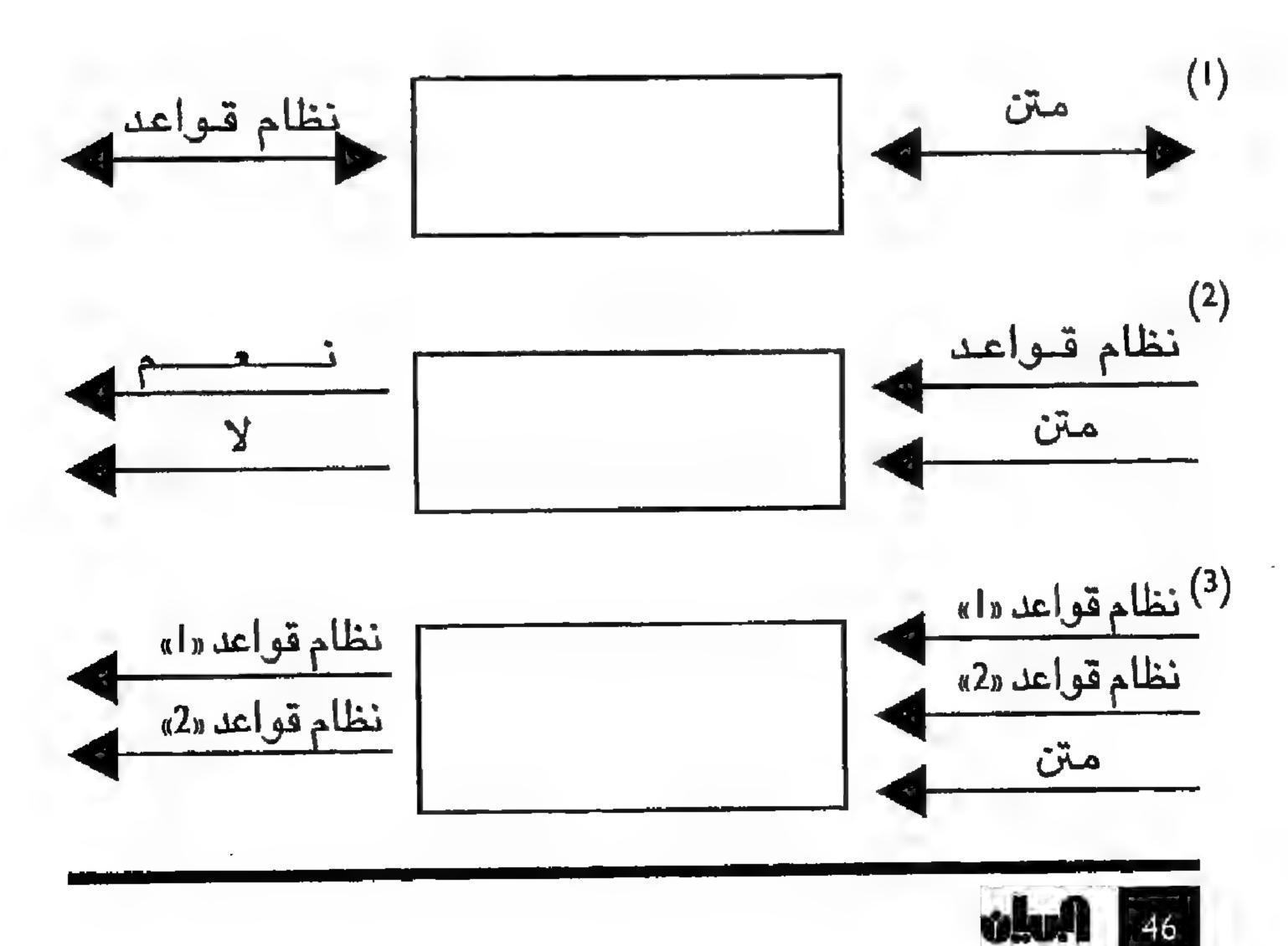

يمثل الرسم الأول، نظرية؛ عبارة عن جهاز يدخل فيه المتن ليصبح نظام قواعد. إنها نظرية تمنحنا أسلوب الإكتشاف. أما الثاني، فيغذي بنظام قواعد ومتن. لتكون النتيجة بالنفي أو الإثبات. أو البحث عن صحة نظام القواعد أو عدم صحته. مما يجعل هذه النظرية، تقدم لنا القرار المتعلق بأنظمة القواعد. أما الرسم الثالث، فعبارة عن نظرية تنطلق من نظامي القواعد والمتن، لتغذي هذين النظامين. ليتم تحديد النظام المفضل: ن - ق ا و ن - ق 2. إن هذه النظرية تعمل على تقييم القواعد.

لا يمكن لنظرية لسانية معينة، أن تمدنا سوى بأسلوب عملي لتقييم أنظمة القواعد. بمعنى أنه يجب تبني إحدى هذه الآراء الثلاثة التي نكرنا. إلا أن أغلب المقترحات، التي تسعى إلى تطوير النظرية اللسانية؛ تحاول إثبات الشروط الثلاثة هذه. بمعنى تعمل على صياغة أساليب التحليل لفائدة الباحث. قصد بناء نظام قواعد للغة انطلاقا من معطيات أولية. يتعذر تحقيق هذا الهدف بشكل مفيد. كما أن محاولة هذا التحقيق، ستعطي أساليب تحليلية جد معقدة. لن تقدم حلولا لمجموعة من الأسئلة المرتبطة بالبنية اللغوية. إن العمل على تطوير أسلوب تقييم أنظمة القواعد، يؤدي إلى التركيز على الجانب الأساسي لهذه البنية اللغوية. ولا يتحقق ذلك، إلا عن طريق تطوير ومقارنة نظريات لهذه الأنواع المختلفة. إن أضعف هذه الشروط الثلاثة، يملك من القوة ما يضمن نجاعة النظرية التي يتوفر فيها هذا الشرط. إن الحقل العلمي نفسه، لايمنحنا إمكانية تطوير طريقة عامة، عملية وآلية نعمل بواسطتهاعلى اختيار عدد من النظريات. التي تنسجم كل منها مع المعطيات المتوفرة.

إن الحديث عن مفهوم من مفاهيم النظرية اللسانية، يجعلنا نضع طبيعة اسلوبها بلفظة عملى /Pratique

إن هذه الصفة الغامضة، جوهرية للعلم الذي يعتمد على الملاحظة والتجربة. إننا نعمل على إيجاد أنظمة قواعدية عن طريق قياس إحدى صفاتها البسيطة، مثل الطول. عندئذ يمكن القول إننا نميز بين التجربة، نمط إجراء/ Procedure. ويتوجب في الوقت نفسه، توظيف طريقة لتقييم أنظمة القواعد، لأنه يتعذر علينا

إحساء عدد الرمون التي تشملها هذه الأنظمة. كما يمكن القـــول، إن لدينا أسلوبا للإكتشاف، طالما يمكننا ترتيب هذه المتواليات للرموز المحدودة العدد. قصد بناء أنظمة القواعد طبقا لمقياس الطول. ونختبر كل واحدة من هذه المتواليات، للبحث عن مدي ملاءمتها لنظام القواعد. للوصول إلى أقصر متوالية من هذه المتواليات التي تقي بالإختيار. إلا أن هذا لا يمثل الشرط الأساسي.

لنفترض أننا نوظف مصطلح - البسساطة -، للإشسارة إلى مجموعة الصفات الشكلية لأنظمة القواعد التي يجبأن نأخذها بعين الإعستبارعن الترجيح بين هذه الأنظمة. لنحسل إلى ثلاث خطوات أساسية في البرنامج الذي اقترحناه للنظرية اللسانية. إذ من الضروري أن نحدد بدقة، المقاييس الضارجية التي تبين مدى صلاحية أنظمة القواعد بأسلوب عام واضح لنتمكن من اقتراح أنظمة وقاعد للغات أخرى. كما يجب تحليل وتحديد مفهوم - البساطة - الذي سنوظفه في ترجيح نظام من أنظمة القوعد بأسلوب عام

وواضح. لنتمكن من اقتراح أنظمة قواعد للغات أخرى. كما يجب تحليل وتحديد مفهوم-البساطة ـ الذي سنوظف في ترجيح نظام من أنظمة القواعد. لأن تحقيق ذلك، هو الأساسي في إيجاد نظرية عامة للبنية اللسانية. تحدد فيها مفاهيم عدة. من قبيل: الفونيم / -Pho neme (الوحدة الصوتية الصغرى) في (ل) و ـ التركيب/ Syntagme، في (ل).

والتحولات / -Transforma tion في (ل)، للغة اعتباطية (ل). فمجموعة فونيمات للغة (ل)، تحدد على أساس كونها محموعة عناصر؛ ذات خصائص فزيائية وصفات توزيعية، تتجلى في أبسط نظام قسواعد للغسة (ل). وإذا تحققت هذه النظرية، نستطيع أن نبحث عن مدى إمكانية أبسط أنظمة القواعد التي نجدها (تخستارها النظرية العامية)، تمنحنا الشيروط الخارجية للصلاحية أم لا. ونعمل على تنقيح مفاهيم البساطة. ومميزات الشكل المتعلقة بأنظمة القواعد، لكي تتوفر الشروط الخارجية لهذه الأنظمة المختارة. إلا أن هذه

النظرية، قد لا تضبرنا بشكل عملي عن كيفية بناء نظام قواعد للغة معينة انطلاقا من المتن. لكن ينبغي أن تقدم لنا طريقة بناء هذا النظام للقواعد. قصد التفصيل بين نظامين مقترحين للقواعد،

في الفقرات السابقة، ركزنا اهتمامنا، ـ في هذه الدراسـة ـ على المهمة الثانية من المهمات الثلاث. وفسرضنا توفسر مجموعة الجمل القواعدية في الإنجليزية. واستنادا إلى فكرة البساطة. حاولنا تحديد نوع نظام القواعد الذي يمكنه أن يعطي ـ بصورة صحيحة ـ، الجمل القواعدية؛ بطريقة بسيطة. وللتعبير بشكل آخر، أشرنا بأن أحد المفاهيم التي ينبغى أن تعتمدها النظرية اللغوية العامة، يتجلى في الجملة في (ل). كما تشمل التعريفات مفاهيم، من قبيل: القـول / Enonce الذي لوحظ في (ل) وغيرها. إن النظرية العامة - بهذا الفهم - ، تهتم بتبيان العلاقة بين مجموعة الجمل القواعدية ومجموعة الجمل الملحوظة. إن دراسة بنية المجموعة الأولى، هي دراسة تمهيدية / Preparatoire. تنبثق

عن فرضية مفادها أنه قبل توضييح هذه العلاقة ؛ علينا معرفة الصفات الشكلية لكل مجموعة من المجموعتين. وسنعمل على دراسة التعقيد النسبى لمخصتلف الطرق المستخدمة في البنية الإنجليزية. خاصة البحث في مسالة إمكانية تبسيط نظام القواعد كله. إذا اعترنا مجموعة من الجمل، على أنها جمل النواة / Noyau أم جمل مشتقة عن طريق التحولات. وبذلك نصل إلى مجموعة آراء تتعلق ببنية اللغة الإنجليزية. كما نقترح دليلا مستقلا، قصد تدعيم أسلوب اختيار أنظمة القواعد. بمعنى، محاولة تبيان مدى إمكانية أنظمة القواعد البسيطة من الإيفاء بجملة من الشروط الخارجية للصلاحية. أما أنظمة القواعد الأكثر تعقيدا، التى هى مجموعة من الأراء المختلفة لتحديد جمل النواة؛ فإنها لا تفي بتلك الشروط. إن هذه النتائج، ليست سسوى مجموعة اقتراحات تبقى قائمة إلى حين تقديم تعريف دقيق لمفهوم البساطة الذي نستخدمه. يمكن تقديم مثل هذا التعريف، لكن ذلك يقع خارج

نطاق هذه الدراسية. وعلى الرغم من ذلك، فمن الواضح أن أغلب الآراء الواردة عن التعقيد النسبي المتوصل إليها؛ تبقى صحيحة ضمن أي تعريف معقول - ليساطة نظام القواعد.

إن البساطة، تضم مقياسا منتظما: المقياس النهائي الوحيد يتــجلى في بسـاطة النظام بأكمله. حين نتناول حالات معينة، فإننا نعمل على تبيان كيفية تأثير قرار أو آخر في هذا التعقنيد. إلا أن محاولة إثبات صحة هذه المسألة، تعد أمرا تجريبا. لأنناحين نعمل على تبسيط جزء من نظام القواعد، قد نعمل بذلك على تعقيد الأجزاء الأخرى. أما إذا لاحظنا بأن تبسيط جزء معين من نظام القسواعد، يؤدي بدوره إلى تبسيط الأجزاء الأخرى، نكون قدد اهتدينا إلى الطريق الصحيح. وسنعمل على تبيان أن التحليل التحويلي / -Ana lyse transformationnelle البسيط، لصنف من أصناف الجمل؛ كثيرا ما يمهد لتحليل الأصناف البسيطة الأخرى.

باختصار، لن نعمل على مناقشة كيفية التوصل إلى نظام للقواعد؛ نحاول تحديد

بساطته. إلا أن هذه المسائل، لا تندرج ضمن موضوع الدراسة المحددة. إذ يمكن للمسرء اكتشاف نظام قواعد عن طريق الحـــدس. أو الملاحظات الأسلوبية الجزئية. وبالإمكان. كــذلك - تقــديم وصف منظم لأساليب التحليل. لكن لن نستطيع ـ بشكل بارز ـ صياغة شاملة، باعتبارها أسلوبا عمليا. إن هذه المسألة، لا تندرج ضمن هذه الدراسة. لأن هدفنا الأخير، يكمن في تقديم طريقة موضوعية تتجاوز البعد البديهي لتقييم نظام قواعد معين، ومقارنته بأنظمة قواعد أخرى، لأن الأساسي، يكمن في وصف شكل أنظمة القواعد (أو بمعنى آخر، طبيعة البنية اللسانية -Structure linguis tique)، ودراسية النتائج التجريبية لتبنى نموذج معين للبنية اللغوية، بدل تبيان كيفية التوصل إلى نظام قواعد لغة معينة.

إن محاولة البحث عن طريقة عملية، قصد اكتشاف أنظمة القواعد؛ يجمعلنا نتجاوز المعسضالات التي ارتبطت بالخلاف الطرائقي -Méthodo logique. وإذا اعتبرنا مسألة

استقلال المستويات أساسية، فإن المورفيمات Morphemes؛ تحدد استنادا إلى الفونيمات Phonemes، وأن الاعتبارات المورف ولوجية ذات أهمية للتحليل الفونيمي -Phonolo gique، مما يجسعل النظرية اللسانية، في حلقة مفرغة. في هذه الحال متلا، نستطيع تحديد مجموعة تجريبية من المورفييمات وأخرى من الفونيمات، ثم تطوير العلاقة التوافقية بينهما.

انطلاقا من ذلك، نستطيع أن نحدد زوجا من مجموعة الفونيمات؛ وآخر من مجموعة المورفيمات، وتصاغ العلاقة بينهما عن طريق اعتبارات البساطة، بمعنى أننا نستطيع تحديد فونيمات ومورفيمات لغة معينة، على اعتبارها فونيمات ومورفيمات تجريبية تؤدي فيما بينها إلى أبسط أنظمــة القـواعـد. إن هذا مـا يمنحنا أسلوبا مباشرا لتحديد المستويات المترابطة مع تفادي السقوط في حلقة مفرغة. من تكشف لنا عن إيجاد الفونيمات -b فـــي: Framed، / Framed..

نظرية فــونيــمــيــة أو مورفولوجية، يتوفر فيها هذا الشسرط القسوى. وليس من سبب، يوفر هذا الشرط بشكل جلي. فحين نخفض أهدافنا، نعــمل على تطوير أسلوب التقييم.

وتجاوز التسداخل بين المستسويات يؤدى ذلك إلى تجاوز الحلقة المفرغة عند تحديد المستويات المتداخلة، وإذا اعتمدنا الإطار العام المرسوم، وصلنا إلى مجموعة من الحلول المرتبطة بمسائل التحليل والمورف يمي. حين نحاول تطوير أساليب الاكتشاف لأنظمة القواعد نعتبر المورفيمات أصنافا من المتواليات الفونيمية. بمعنى أن لها محتوى فونيميا حقيقيا، مما يؤدي إلى صسعوبات عند تناول بعض الحالات المعروفة في اللغة الإنجلية، متل: Took/Tuk. إذ يصعب أن نربط ربطا طبيعيا بين أي جزء من هذه الكلمة وبين مورفيم صيغة الماضى الذي يبرز على شكل: المؤكد أن هذه الطريقة لا / T في: / Walked ، Wakt و -والمورفيمات بأسلوب آلي إلخ. يمكننا تجاوز هذه ومباشر .. إلا أنه ليس ثمة الصبعبوبات، إذا أخذنا

الموروفولجيا Morphologie، والقونولوجيا/ Phonologie؛ باعتبارهما مستويين متميزين. يرتبط الواحد بالآخر في نظام القواعد بواسطة القواعد المورفونيمية/ -Morphonolo gique. كما هو الشان في: --Took الذي يقدم على المستوى المورفولوجي باعتباره: +Take مـــــاهــي. و--Walked، باعتباره: +Walk ماضي. وتعمل القواعد المورفونيمية على تحويل هذين الخطين في المورفيمات إلى --Tuk و--Wakt. إن الفرق الأساسي بين الحالتين، يكمن في كون قاعدة تحمل صفة العمومية أكثر من القاعدة. وإذا تجاوزنا مسالة كون المستويات العالية تتألف حرفيا من عناصر المستويات الدنيا، من ثمة يصبح طبيعيا اعتبار الأنظمة التجريدية للتمثيل مماثلة للبنية التحويلية (حيثي تتمثل كل قولة / -Enon cé، بمتوالية من التحويلات التى تعطينا متوالية نهائية لقواعد العبارة) باعتبارها كون المستويات العليا للوصف مكونا لمستوى لساني.

عن أمل إيجاد أسلوب اكتشاف صحيح كذلك.

عملى بوساطة تبني إما تصور الاستقلال المشترك للمستويات أو التصور المرتبط بالمستويات اللسانية باعتبارها أنظمة تجريدية للتمثيل المرتبط بواسطة قواعد عامة. وعلى الرغم من ذلك، فإننا نعتقد أن الاعتراض على الخلط بين المستويات؛ وكون كل مستوى يتكون حرفيا من عناصر المستسوى الأدنى، يرتبطان بتطوير أسلوب اكتشاف أنظمة القواعد إذا تجاوزنا هذا الهدف (تطوير هذا الأسلوب) وإذا ميرنا ـ كندلك ـ بين كنتيب للأساليب المفيدة، ونظرية البنية اللسانية قصد تجاوز وجهات النظر السالفة الذكر والمشكوك فيها.

ثمة مجموعة من الآراء المتداولة، والتى قد نتجاوزها إذا اعتمدنا ما اقترحناه سالفا.. إن البحث في النظرية النحوية، أمسر سسابق لأوانه؛ لوجسود صعدوبات على المستوى الفونيمي والمستوي المورفولوجي. وعلى الرغم من اللغوي تنطلق من نتائج إننا غير مضطرين للتخلي المستويات الدنيا، فإن العكس

لاحظنا فيما سبق أنه لا أساس في تحديد مبادئ تركيب الجملة انطلاقا من الفونيمات والمورفيمات، ولكن لا دليل لـدينا على كون هذه المسألة غير ضرورية في المستويات الدنيا، إلا أنها تعمل على تطوير مستويات أعلى، مثل: بنية العبارة.. كما أن وصف بنيسة العسمارة بواسطة التحليل إلى مكونات، لن يكون ناجىعا إذا تجاوز بعض الحدود، مما يجعل تطوير المستوى التجريدي للتحصويلات يمهد لتطوير أسلوب أكثر بساطة ونجاعة للتحليل إلى المكونات ضمن

حدود أضيق. إن نظام القواعد نظام معقد، تربط بين أجزائه روابط مختلفة. إن محاولة تطوير جـزء مـعين من نظام القواعد تستوجب تصور النظام بأكسمله، لذا فان فكرة كون النظرية النحوية ترتبط بصعوبات فونولوجية، لا أساس لها من الصحة؛ سواء كان المرء مهتما بأساليب الاكتشاف أم لا .. وأعتقد أنها قد تأكدت بواسطة التشبيه المغلوط بين نظام تطور النظرية اللسانية والنظام المزعوم للعمليات في اكتشاف البنية القواعدية.

■ رحلتي مع الكتاب «الحلقة الثانية عشرة»

خالد سالم محمد

رحلتي مع الكتاب الحلقة الثانية عشرة



### يقلم: خالد سالم محد

الزيارة الأولى والغوص في أمهات الكتب

بعد انتقالي إلى مدينة الكويت، بدأت في التردد على المكتبة العامة، والتي كانت تسمى في ذلك الوقت مكتبة المعارف العامة، لأنها كانت تتبع وزارة المعارف.

وكان أمينها الملا محمد

صالح التركيت الرجل الذي أفنى عمره في خدمتها إذ عين أمينا لها منذ عام 1936. وأشرف خلال تلك السنوات الطويلة على تطويرها ونموها منذ أن كانت مجلداتها لاتتعدى بضع مئات.

وأذكر أول زيارة لي عندما وقعت عيناي للوهلة الأولى على أرففها الحديدية العالية، والتي تحتوي علي الآف المجلدات، وكلها تقريبا بلون واحد هو الأسود. ذهلت ووقفت مشدوها أمامها أجيل ناظري يمنة ويسرة، فهي المرة الأولى التي أرى فيها مكتبة بهذا الحجم والسعة.

وتوالت زياراتي إليها بمعدل ثلاث زيارات في الأسبوع.

فكنت أسحب الكتاب الذي أختاره وأجلس إلى طاولة مستطيلة صفت إلى جوانبها الكراسي، ويتناثر من حولها بعض القراء غالبيتهم من كبار السن.

وخلال ترددي المتكرر على المكتبة تعرفت على أمينها الملا محمد صالح التركيت، فكنت عند كل زيارة أمر عليه في مكتبه ألقي عليه السلام

• أمين المكتب أللا محمد صالح التركيت دعاني للعمل معم فضضلت أن أظل زائرا

• تعرفت إلى العدديد من الكتب والمراجع والتفاسير الهامة التي لا يمكن الحصول عليها بسهولة

• أصبت بالدهول والدهشدة حين والدهشدة حين وقع ناظري عملى ننظري عملى ننظرتي عملى ننظسائس الكتب

وأتبادل معه حديث ودي قصس .

وفي إحدى المرات طلب مني الانتقال إلى العمل في المكتبة العامة، فشكرت له هذا العرض الطيب واعتندرت، لكوني مرتاحا في عملي، أما المكتبة في مكنني التردد عليها وقت فراغي، وهذا ما يريحني.

#### كتاب سيائك العسجد

من بين المطبوعات القديمة والنادرة التي اطلعت عليها في المكتبة العامة، كتاب: سبائك العسجد في أخبار أحمد نجل رزق الأسعد، تأليف الشيخ عثمان بن سند، مطبوع في مطبعة البيان في مدينة بومباي في الهند عام 1315هـ 1897م، بأعتناء الشيخ عبد الله باشا أعيان.

والكتباب عليه إهداء إلى المكتبة العامة من الأستاذ الصحفي والمؤرخ الكويتي عبد الله الحاتم.

والشيخ عثمان بن سند من أبرز علماء النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري، ولد في جزيرة فيلكا التابعة

للكويت عام 180 هـ وتوفى في بغداد عام 1242 هـ وله الكثير من المؤلفات في الفقه واللغة والتاريخ.

أما الشيخ أحمد بن رزق فهو من كبار تجار اللؤلؤ في القرن التاسع عشر الميلادي الثالث عشر المهجري، ولد في الكويت عام 1725م وتوفى في البصرة عام 1809م. عرف بحبه للعلم وتقديره واحترامه للعلماء، فنال بذلك منزلة رفيعة.

#### أهمكتب التمسير

كما تعرفت في المكتبة العامة على العديد من الكتب والمراجع الهامة في كل أنواع المعرفة واذكر كان هناك ركن خاص بكتب التفسير والحديث والعلوم الإسلامية المتنوعة، من التي لا يمكن الحصول عليها في المكتبات العادية. بسهولة مثل: تفسير الطبري المعروف بجامع البيان في تأويل القرآن، للعلاقة المؤرخ محمد بن جرير الطبري المتوفي عام 310، وهو كما قال عنه ابن قي تيمية: من أجل التفاسير وأعظمها قدرا.

وتفسير ابن كثير، ويعرف بتفسير القرآن العظيم، لعماد الدين اسماعيل بن كثير الدمشقي، الشافعي المتوفي عام 774 هـ. ويأتى في المرتبة الثانية بعد تفسير الطبري.

تفسير البغوي ويعرف بمعالم التنزيل، وهو مختصر من تفسير الثعالبي، ولكنه أعرض فيه عن الاقوال المبتدعة والأحاديث الوضوعة.

ومصنفه هو: أبو محمد الحسين بن مسعود المعروف بالغراء البغوي المتوفى عام 015

التاويل، وهو مختصر من تفسير البيضاوي ومن تفسير الكشاف للزمخيشري. وواضحه هو: عبد الله بن أحمد النسفى المتوفى عام

تفسير الكشاف للزمخشري واسمه: محمود الخوارزمي الجنفى المعتزلي المتوفي عام 538 هـ. وهو من أثمة المعتزلة، يملك من حجة.

قال عنه الأمام الذهبي: حسب الحروف الهجائية، وهو

صالح لكنه داعية إلى الاعتزال أجارنا الله، فكن حدرا من

#### بعض كتب الحديث

اطلعت في المكتبة العامة على عدد من كتب الحديث النبوي ومشتقاته، وأشهرها الجامع الصحيح المعروف بصحيح البخاري، لأبي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري، المولود في بخــاري سنة 194 هـ، والمتوفى في بغداد سنة 256هـ وصحيحه أشهر كتب الحديث تفسير النسفي، المسمى وله شروح كثيرة أشهرها: بمدارك التنزيل وحقائق إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري للقطلاني، وشرح صحيح البخارى للامام النووي. وشرح ثالث للكرماني.

ومن الكتب الهامة التي اطلعت عليها: كتاب المفردات في غسريب القسرآن للراغب الأصفهاني، وهو أحد أئمة أهل السنة، وكتابه هذا من أجل كتبه وأجزلها فائدة فهوتفسير ينتصر لمذهبه ويؤيده بكل ما جامع لما ورد في القرآن الكريم من الكلمات الصعبة، وقد رتبه

من المراجع الهامة التي لا يتغنى عنها المشتغلون بدراسة القرآن الكريم وتفسيره.

كما أطلعت على كتاب تنوير الحوالك شرح موطأ الأمام مالك تأليف جالال الدين السيوطي المتوفي سنة 191ه. لامام دار الهجرة مالك بن أنسى رضى الله عنه، وهو أقدم من دون الأحاديث، وقد رتب كتابه على أبواب الفقه. والموطأ في كتب الحديث المشهورة المتداولة طبعاتها.

ومن الكتب أيضا: الأدب المفرد للإمام البخاري تحقيق الاستاذ محمد فؤاد عبد الباقي.

وكان الامام البخاري رضى الله عنه قد عقد في جامعة الصحيح كتابا للأدب هو الكتاب الثاني والسبعون من ذلك السفر الجامع، ثم لم يكتف بذلك بل أفرد للأدب كتابا مستقلا سماه الأدب المفرد لأنه جعله مقصورا على موضوع الأدب دون غيره.

وكتاب السنة قبل التدوين تأليف: محمد عجاج الخطيب، وهي رسالة ماجستير في العلوم الإسلامية حصل عليها المؤلف في مادة الشريعة

الإسلامية من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة.

#### كتبقيمةأخرى

من الكتب الهامة جدا والتي اطلعت عليها في المكتبة العامة: كتاب الحضارة الإسلامية في ا،،المهندس الزراعي ـ العدد 228 لقرن الرابع الهجري تأليف: ادم متز أستاذ اللغات الشرقية بجامعة «بازل بسويسره» نقله إلى العربية الاستاذ محمد عبد الهادي أبو ريده، وطبع في مسطسر سنة 1941. وهو من أنفس الكتب ويقع في جــزأين يضمان تسعة وعشرين فصلا، لم يترك ناحية من نواحي البحث فيما يتعلق بالحياة في ذلك العصر، وفي جميع أجزاء الدولة الإسلامية العظمى إلا وفحصلها وكتاب فتوح البلدان لأحمد بن يحى بن جابر المعسروف بالبلاذرى أشرف على نشره وتحقيقه المحقق الكبير الدكتور صلاح الدين المنجد وهو من الكتب العامة في موضوعه، وقد أشاد به السعودي وامتدحه بقوله: لا

نعلم في فتوح البلدان أحسن

منه.

ويذكر الاستاذ جرجي زيدان: أن كتاب فتوح البلدان مختصر من كتاب أطول منه كان قد أخذ البلاذري في تأليفه وسماه كتاب البلدان الكبير، ولم يتمه فاكتفى بهذا المختصر. ومن الكتب الهامة والنادرة التي اطلعت عليها، كتاب التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية تأليف الشيخ محمد ابن الشيخ خليفة النبهاني الطائي، وهو من المراجع المعتمدة في تاريخ الجزيرة العربية، وما

حولها والكتاب عبارة عن 12 جزءا مردان بالصور وبعض الوثائق، والهـوامش المكملة للموضوع طبع أول مرة في القاهرة في بداية القرن الماضي. ثم طبع طبعة ثانية سنة 1344 هـ في المطبعة المحمودية في القاهرة أيضا، كما طبعت الأجزاء التي تخص، البحرين والبصرة والمتفق في مجلد من قبل: مكتبة دار أحياء العلوم في بيروت، والمكتبة الوطنية فني البحرين سنة 1986.

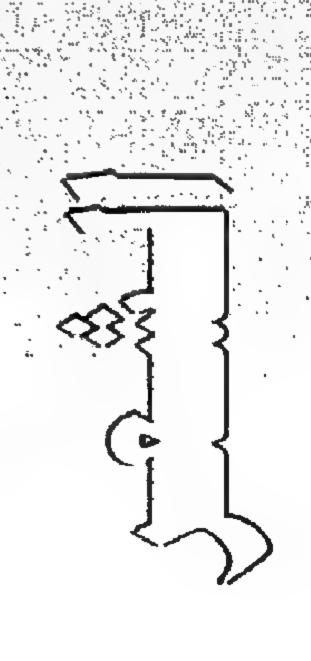

مختارات من شعر فهد العسكر

حرب تسارع في إنهائها القدر

وليد القلاف





ولهاأن ذو خاافق رقت حاوشا يصبيبو، فيتشره الذكري، وتطويه كيانه، وهو فيوق الغيصن ميضطرب، قلب المشـــوق، وقــد جـد الهــوى فــيـه رأى الربيع وقسد أودى الخسريف به بين الطيـــوركــمــيت بين أهلـــه فراح برسلها أنات مصدت فراح إلى السحماء ويشكو محا يعكانيك لا الروض زاه، ولا الاكسمسام باسسمسة ولا عـــــرائســـه سكرى، فــــتلهـــــ يجـــيل ناظره فـــيــه، ويطرق في صها، فسيسشحسيه مسرآه، ويبكيه ماذا رأى غسيسر أعسواد مسيسعستسرة علی هشید، به واری أمیانیسه فللخــــريف صـــراح فــــيـــه يذعـــره والربح تزفير في شيتي نواحيه حـــــران، مــا انفك مــــده ولاكـــمــتــهم لم يجن ذنبا، ولم ينجح مسحسامسيسه تطل من كروة الماضى عليه، وقد أشـــــــــاه حــــافـــره، أطيــاف مـــافـــيــه يرنو إلىهها، كهما يرنو المريض، ومسا أبل بعـــد، إلى عــيني مــداويه فيسستسمر ثواحا كالفطيم رأى ثديا، فــــاح، وأين الثــدي من فــيــه وإن غيف الأحك الأحكاد عسابثة يه، فيتسدنسيه أحسيانا، وتقبصيب وكم تراءت له من خلف ها صور يذتال فيها الربيع البكر في تيه فيستفيق، فلاالأغصان مورقة كالا، ولا السامار الشادي يناجاب

فــــيـــسكب اللحن أنات يغص بهــا ويح الشــتباء، فــمـا أقــسى ليـاليـه

ولى الشـــــــــــاء فــــوافى الدوح بلبله
وجـــاء آذار بالبــشــري، يهنيــه
وأقــبلت ســــرانشــوى نســائمــه

تهفو وتلثمه شوقا، فشفيه.. واستهبل الروض بالأطياب شاعره

وهبت الطير أسرابا تحسيسه فساين «داوود» من أنغسسام مطريه؟!

وأين (مصعبد) من الحان شاديه؟ جددان يطفر من غصن إلى غصن

وبسه الصبح بالإنشاد تغسريه فسيدورد الشعساد الشعساد أيات يرتلها

من وحى (نيسسان) والأوتار ترويه الروح تهسف و لموسيسان على مسرح

والقلب يرشف أحــالامــامــعـانيــه

تكاد تسمع فسيسه حين يرسله دقسات خسافسقسه، والوجسد يكويه

وتلمح الفن في دني حسارنمه

وتشـــرب الســـــر خــــرا في تغنيـــه سكران يرقص فــوق الدوح مـــبــــــهــــا

والورق رأد النضيدي ولهى تصيابيك

والروض مستسشسوقسة، والأيك ناديه رفت على الورد والريحسان شسادية

أحــــــــــــــــــه، وبهــــا خــــــفت أغــــانيــــه حنا الربيع عليـــــه وهو في جــــــذل

كــــالطفل حين يـنـاغــــــه مــــربيـــه ذر الطـبــــــيـــــــــة، يـا هــذا، تـدلـلـه

ذره بأحضانها يشدو، وتسقيه ذره، وأفسراخه في العش مسغيطا

بقسربها ناعسماء دعها تناغسيه

## الحائين إلى الوطن

وأما قصيدة «فهد» الثانية وهي: الحنين إلى الوطن، فقد نظمها عام 1945م، وفاز بها بالجائزة الثانية في المسابقة الشعرية التي نظمتها إذاعة لندن، وقد وصف فيها الحنين إلى الوطن وصفا بديعا ممتعا جميلا، ووصف مشاعر الإنسان وهو يذكر وطنه، ويهتاجه الحب والحنين إليه. وقد قال فيها:

صــــديان، يـغـلــى فـى حـــــشــــاه المرجِل ترثى الجنوب له، وتحنو الشــــمـــال هيـهات تلهـيـه الطيـوربشـدوها ويبل غُلت الرحيق السلسل «كـــابن الملوح» لايقــرقـراره أبدا إلى لسيسلسى يسحن، ويسسسسال يا لائمــــــه ســـقـــــتم صــاب الأسي، كــــفــوا، مـــتى بلّ الأوام الحنظل؟ هيهان، كها ذكر الحها، وأقامه وله، وأقـــده الهسوى المتسفلفل واغـــرورفت عــيناه، أو كـادت، فــيا له وي تطيب به النف وس، وتكمل وتجــود بالغـالي، وسـحـقـا لامـرئ لايب ذل الغالى النف سيس، ويب خل ـــوطنه، وحب بالاده هذا، ولا عـــاش الخــطل

له في منحديم مستهد في منحديم مستهد في جنده مستهد في جنده مستهد مستهد في جنده مستهد مستهد مستهد في والذكري الأكلية والذكرية هوات في وتعهد والأحداد وق جد فونه سيحرا، ويسقيها الهوى المسترسل يصب و، ويبعث، والنسيم رسوله، قسبالا يكاديذوب في المرسل مسارح، ومسلاعب، ومسراتع ومسارح، ومسلاعب، ومسراتع في المرسل ومسانقت الرؤى أطيافها المرسل وعليا المرؤى أطيافها المركم وعليا وعليا وعليا والكرى تحتنزل

\*\*\*

وله ـــان، قــد طبع الحنين بذهنه صورا، فـدعـه غـارقـا يتـخـيل صورا مـجندـة بريشـة وهمـه تغـري، وتدبر في الخـيات حاوة منه الطلت ذكـريات حاوة بيين بيقـص رؤاه، وهـي تـؤول بيين بهـا الآمـال سكرى والمنى وذنت، فكاديض مـها، فـتـقـبل فـهنا الطفولة والصبيا، وهنا الهـوى وهناك ملع بـا، وهنا الهـوى وهناك ملع بـه، وهذا المنزل وهنا الأحـبة، ودعـوه، ها هنا ومـضى وراح بحـسنها يتــفـزل

#### 36.36.36

مستفائل، لاالياس يعرف مدخلا

الفطواده، وهو الشجي، فيددخل حصرع الشكوك بحرزه ويقدينه ومن الوساوس ما يحرز، ويقتل فاسمعه يا هذا يحيى مصوطنا في جاندي ماندك عش، ودم، واسلم، وطب في حدائم السلم القريب ستهدل فحد مائم السلم القريب ستهدل والمجدد باسمك يا ربوع مسسبح

عندما فازت إحدى قصائد شاعرنا «فهد» في المسابقة الشعرية التي نظمتها إذاعة (لندن) للمتسابقين، أراد المعتمد البريطاني أن يسلم إليه الجائزة في حفل يحضره أمير الكويت الشيخ أحمد الجابر، ورئيس مجلس المعارف وأعضاؤه، إلاأن الشاعر اعتذر عن الحضور، وبعث بهذه القصيدة التي يعتذر فيها عن حضوره.

يامن صـــهــرت لهم شـــعــوري فـــــدو الطيــدو

ثغـــ الصب باح المستنيس وطواف أحسسلام الحسمسائم والبسلابل بالزهور ورفي مضما بالأفق، وهي مضمذات بالعطور نشروى، سرقاها الفرر، فهي مسعربدات في الأثير وسكبته من غدور وجداني وأعهاق الضمير بقصيدة والله يعلم وحدده مسافى الصدور أوحى بها حسبي لموطني العسزيز وللأمسيسر

يامن صهوري الهم شهوري ور على شدو الطيو بالله مسعسذرة فسديتكم على عسدم الحضور قسد حسيل بين الماء والعطشسان في حسر الهجيس بالله قف حي المعسارف بالنظيم وبالنثير بفيرائد تشدو بفضل رئيسها الحرر الغيرور وصحصابه الأمسجاد أعضاء المعارف والمدير وأشكر أسسانة سسموا

بشــــب الشكور

فــــالشــــعب مــــديون لهم

بثـــقــافــة النشء الفــدور وارفع لمعـتــمد الحكومـة خـالص الشكر الوفــيـر إنـي لمغــدا تـــد بـط بما

اليـــوم أخــرى فـي سطور برسـالـة قـــدت

قلبي، فطار من السسسرور فارفع لمعتمد الحكومة خالص الشكر الوفير واستقبل الامل الوحيد على زغاريد البشير واقطف لنا ورد المنى من روضه الزاهي النضير وانظم، فديتك، منه إكليلاعلى نفخ العبير واهبط به دسمان، في رأد الضحى، فخر القصور واهتف لمولانا الأمير الأوحد الفذالخبير



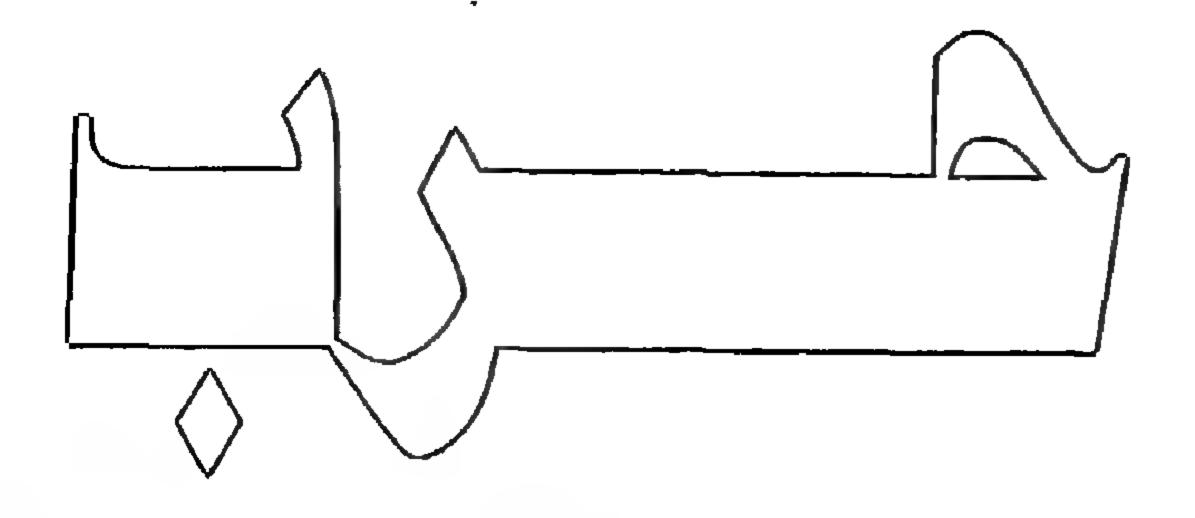



## • شعر؛ وليد القلاف

هل مسعناها ولاالظف حـــرب تســارع في إنهــائـهــا القــدر دارت دوائرها فيساحهمسر أسسودها حين استوى من لظاها الطول والقصر

وزلزل القصصف ظلمساء الطغساة ومسا

تتسابع القصف حستى انجسابت السستسر ياقسوتة من بنات البسأس مسعسرقسه

لاالريح تمنع مسسسعساها ولاالمطر

تسمو إلى القمة الشماء مسرعة

حستى تحسد من إسراعها الحدر والناكرون لها بالجهل قد رفعوا

رايات وهُم فـــلانتصـــرولاظفـــر ظنوا بمكرهم الدنيــا مــســـيــرة

ومائد العائدي مكروا

ومسسارمي إذرمى منقسساش طائرة ومسسلام لكنه الكذب كم تحلوبه السسسووفى ظلام الفضائيسات مساعسجنت

عن كسفه الشمس حتى احتارت الفكر جاءوا لنا بدعاة الجسهل فامتدلأت

أســمــاعنا بكلام ســمـــعــه ضــرر ســاغـمض الطرف عــمــا في تبــجــــهم

من الخنا ولتـــقل مـــا شـــاءت الفكر شـــتــان مــا بين رأي يســتــضــاء بـه

عند الحصوار ورأي بثه خطر والكذب ما قاله الصحاف معتقدا

بأنه بدوام الكذب ينتصصص

ينفي وينفى وينفى مسايحسيطبه

ونحن من حصولنا الأخصيار تنتسشر وما مسيلمة بالحال يشبهه

لكنمسا الكذب في الحسالين مسحست قسر

عيشرون يوميا من الأيام ما احتيست

في غـــــرها أنفس للنصـــرتنتظر حصتى أتتنا تقصارير تبصرنا

بأن صدام والاوغساد قد خسسروا ولوا بلارج عه والعاريل حقهم

ما دارت الشمس في الافسلاك والقسمس ولابقاء لمن بالنارقد لعسيوا

وهكذا النارلات ولاتند بشراك بشراك يا من في العسراق زهت

له المباهج حستى ازدانت الصسور هذي يدي بســــلام الود أبسطهـــا

فسايسط يدا بقبيول الود تشتهر كم كنت بالأمس تشكو ظلم طاغيية

قد اشتكى من أذاه البدو والحضر واليوم غنت لك الآمال وابتهجت

من بعديه جستها الأنغام والوتر فسقم وعسمسر بلاداكم يعسمسرها من رافسديهسا ربيع زاهر نض

واستخبر النخل عن ماض يشوقني الى وصلى وصلى الله الأيام تزدهر يا ابن العراق كم استعلى الطغاة بنا وكم دهتنا على أيديهم الغير ما كان أسعدنا لما هوى صنم ما كان أسعدنا لما هوى صنم نراه في ساحة الفردوس ينكسر ذاك ابتلاء مضى واليوم يجمعنا على ضفاف الوئام الورد والصدر فاسمع من الطير ما تحلو النفوس به واقطف من الزهر ما يزهو به الشجر وابن الأواصر في حب وفي عسبر

وابن الاواطبر في حب وفي حب بر في حب بر في حب والعب والعب والعب والاتسل عن جسراح لايض مصدها إلا الجوار إذا ما صانه البشر هذا قصريضي إليك اليك اليوم أرسله فاقتح يديك له تفتح لك الدرر



خالد أحمد صالح



### • خالد أحمد الصالح

فوق رمال شاطئ الخليج الرطبة، وقف منتصب القامة يقاوم الضعف الذي تملكه، لامست قدماه مياه موجة باردة في أطرافه رعشة بعلته يضم يديه فوق صدره، الليل يوشك على الانسحاب والفجر بدأت بشائره في الأفق البعيد.

في تلك الأيام احتفل الناس ببداية قرن جديد، (أبو محسن) الذي تجاوز الستين عاما شعر أنه بحاجة إلى خلوة مع نفسه، لم يكن من السهل عليه توديع قرن من الزمان طوى معه معظم سنوات عمره، كان بحاجة وللمرة الأولى لمراجعة سجل حياته، رحلة طويلة.. طويلة جدا تلك التي أمضاها في هذه الحياة، مسح بيديه فوق جبينه كأنه يحث ذاكرته للنشاط.. ارتسمت فوق شفتيه ابتسامة ساخرة، ثم صرخ محاولا تبديد الصمت الذي يحيط به:

. آه. . آه

كان يشتكي حرقة هبت عليه عابرة الزمن الماضي، عاد إلى واقعه وهو يتذكر كلمات زوجته الغاضبة في الليلة الماضية، لم يعد (معاشه) التقاعدي يسد حاجيات بيتها، لامست يده الورقة النقدية التي حارب اليوم من أجل بقائها في جيبه، سبح بخياله فوق الموجات القادمة من بعيد فعادت له ذكرياته القديمة كأنه يراها.

دلن ينال مني أبدا.

۔ آھي حرب؟

.نعم.

صاح بصوت قوي، بينما كانت الدماء تندفع محتقنة فوق وجهه، تصلب عنقه كمن يتحفز للانقضاض، أما عيناه فقد صبغت باللون الأحمر كعادته إذا اشتد غضبه.

صمتت (منى) زوجه التي كانت حاملا للمرة الثالثة ولم تعقب.. أنفاسها ثقيلة، ونظراتها تحمل خوفا من الموقف الذي وجدت نفسها فيه.

في هذا الصباح نقلت لها أختها الصغرى رغبة زوجها بمشاركة (أبو محسن) في شراء قطعة أرض، عكس الرد مقدار الكراهية التي يحملها زوجها (أبو محسن) نحو زوج أختها، تفهمت الوضع فالتزمت الصمت، لم تكن مستعدة لحوار ينتهي بالشجار.. حتى تعبيرات وجهها خلت من أي احتجاج، بدد (أبو محسن) صمتها المفتعل قائلا بكلمات نطقها ببطء:

- لم أكن موافق على هذا الزواج..

وبصوت تعلو نبراته مع مرور الثواني قال مكملا ما بدأه:

ـ ذلك الفاشل الذي يجلس أمام صندوق خشبي يبيع ما يشتريه من الآخرين..

نفخ الهواء بقوة وهو يتم جملته:

- يا له من عمل مشين.

أدركت (منى) أنها وقعت في مصيدة الجدل الذي سينتهي كالعادة بالهجوم عليها، حاولت التملص بهدوء:

- ـ لم تشتر فاكهة اليوم.
- أين فاكهة الأمس؟ هل تبعثين بشيء منها لأختك؟

نظرات الاستنكار اعتلت ملامح الزوجة.. أما الزوج فكان مصرا على متابعة الحوار:

- يريدني أن أشاركه في شراء أرض بالصحراء.. ها!
  - لا تهتم.. سوف أخبرها برفضك للعرض.
- نعم.. قولي لها إن (أبو محسن) موظف بالدرجة الخامسة.. مسؤول، لا وقت لديه.

### M 6 2

ملأ صدره بالهواء وهو يشهق بقوة محاولا تخفيف جمرة القلب المشتعل. انعكست صورته فوق موجة قادمة. . ظل شيخ هرم يطفو فوق الماء. أحدب الظهر. متكئ على عصاه. . هش البنية يتمايل مع الريح، مازال يتلمس تلك القطعة الورقية التي حافظ عليها كبقايا من معاشه التقاعدي، تنفس هامسا:

- ما أطول هذا الشهر!

في أول أيام ترقيته إلى الدرجة السادسة، كان ذلك قبل ثلاثين عاما، تقدم أمام مجموعة من العاملين الذين هم تحت إمرته. انقضوا جميعا على الباعة المتجولين الذين افترشوا الشارع (الجديد). تناثر أصحاب (البسطات) كعقد قديم انفرط في كل اتجاه.. صوته الجهوري ملأ فضاء الشارع الضيق وأفزع المارة:

ـ لا تدعه يهرب.

ـ حوش آخر الشارع.

النشوة والحماس ملأت كيان (أبو محسن).. حركته السريعة أثارت موجة من الترقب أمام الجمهور.. وما كاد العاملون الذين معه يحيطون بالباعة الذين استسلموا للمطاردة حتى تقدم (القائد) مزهوا ومسحهم جميعا بنظرات غاضبة كأنه يوشك على افتراسهم:

-أنا (أبو محسن).. ستعرفونني من اليوم.

أطبق الهدوء على الجميع لم يجرؤ أحد على التعقيب.. بعد قليل تقدم شاب في العقد الثاني من عمره.. قصير القامة.. هزيل البنية، مازالت صورته واضحة أمامه كأنه يراها الآن، قال بصوت تملؤه الثقة:

- حرام . . سامحهم هذه المرة .
  - -ابتعد.. هذا عملنا.

قالها بقوة وقد انتابه شعور بالضيق من هذا التدخل.

بعد أيام قليلة رأى نفس الشاب وأسرته في منزل (عمه) والد زوجته، كلهم صغار البنية، منطوون على أنفسهم كأنهم يخبئون شيئا ما، قدموا لخطبة (إيمان) أخت (منى) الصغرى، كرههم جميعا، لكن أحدا لم يستشره في أمر هذا الزواج.

في حفلة العرس جلس (أبو محسن) مشغول البال في المطاردة التي عليه القيام بها في السوق الشرقي غدا، شد انتباهه المعرس الذي كان (بشته) واسعا عليه، ابتسم بسخرية .. بعد أيام من تلك الحفلة أخبرته زوجته بأمر جعله يصيح به مستنكرا:

- ماذا؟!
- هذا ما قاله .. لن يعمل في الحكومة .
  - دعيه يجد مكانا فيها أولا.

صاح بغضب ثم اقترب بوجهه من زوجته قائلا بكلمات بطيئة:

-إذا احتاجوا مالا فاخبريني.

بعد شهركان (فيصل) بضاّلة جسده واقفا أمام صندوق خشبي في الزاوية الشرقية للشارع، توجه (أبو محسن) إليه مباشرة، قال له وهو ينظر إلى تلك التشكيلة من ألعاب الأطفال وبعض أدوات المطبخ المعروضة للبيع:

- كونك عديلي لا يعطيك الحق..

قبل أن يتم جملته.. أخرج (فيصل) رخصة البلدية التي تسمح له بشغل المكان.

بدت على وجه (أبو محسن) علامات الضيق.. فقال بصوت فشن:

. عيب.. ما تفعله لا يصح.

(فيصل) الذي لم يبدو عليه الحرج شعل نفسه بتنظيم الحاجيات التي أمامه ولم يُعقب.

### FI IS C

في تلك الليلة علا صياح الزوجين:

-إنه حر.. لا دخل لنا فيه.

- لكنه يحرجني .. ماذا يفعل في السوق وسط الباعة المتجولين؟ - يقول إنها تجارة ..

- تجارة الندامة .. لا أريد أن يعرف أحد أنه عديلي.

(أبو محسن) كان حازما في تلك الليلة:

- لا أريدك أن تزوريها.

انتهى النقاش بالقطيعة من طرف واحد.. أما (إيمان) أخت (منى) الصغرى والتي تنافس زوجها بضالة حجمه فلم تنتبه لتلك القطيعة .. لم تسأل مرة لماذا لا ترد أختها زياراتها المتكررة.

سنوات قليلة مرت قبل أن يسمع (أبو محسن) اسم عديله من جديد، عرض عليه المشاركة في شراء أرض للمضاربة بها، انفجر بركان غضبه، ودون تمهيد صاح بزوجته:

- هل سأنفق ما جمعته من مال على سفاهة زوج أختك؟

سخر منه ومن أسرته حتى أسرة (منى) لم تسلم من التجريح.. كانت تلك هي النهاية.. قطيعة طويلة لم يشعر بها (أبو محسن) وهو يرتقي السلم الوظيفي حتى انتهى به المقام إلى منصب مديرة إدارة.

نسمات ربيعية محملة بعبق الندى لامست حواسه.. شعر برعشة خفيفة .. أدار جسده ومضى يسحب رجليه فوق رمال الشاطئ. الشمس مازالت مختبئة تحت الأفق. أصوات التقاء أجنحة الطيور بالموج سمعه بوضوح.. التفت وراءه لكنه لم ير شيئا.. لم يعد بصره يساعده على الرؤية بوضوح، بالأمس ذهب إلى العزاء في زوجة أحد أصدقائه، دخل مجلس العزاء وأدى الواجب بهدوء، جلس بعيدا دون أن يسمع من أحد تحية له، كاد أن ينهض للذهاب حين دخل الديوان أحد الشخصيات الهامة، عرفه من التفاف الناس حوله، من رائحته ومن اهتزاز المجلس له، التحيات تسابقت للقادم من كل صوب، جلس الضيف بالقرب من صاحبه، وحالما عاد الهدوء للمجلس نهض (أبو محسن) لتوديع صاحبه، رفع الضيف الهام رأسه إلى (أبو محسن) وماكاد يتعرف عليه حتى نهض باحترام ومديده له بمودة ظاهرة قائلا:

ـ (أبو محسن) سلامات.

ـ الله يسلمك.

رد عليه وهو يعتصر ذاكرته بحثا فيها عن صاحب الصوت. وفي الليل وهو راقد بجانب أم العيال تذكره، قال لزوجته وكأنه يحدث نفسه:

ـ لقت أخفيت عنى أمورا كثيرة..



جولة في أروقة الكويت الثقافية

حظي الشهر الماضي «أبريل» بعدد من الأنشطة الثقافية التي أقيمت في رابطة الأدباء، وجامعة الكويت، والجمعية الكويتية للفنون التشكيلية وغيرها، تلك التي انسجمت مع ما كانت تمربه المنطقة من متغيرات عديدة، كان من أهمها، سقوط نظام صدام حسين المستبد، واستعداد شعب العراق، لحياة جديدة قوامها الحرية، وأساسها المحبة، ونبذ العنف والإستبداد.

وفيما يلى جولة قامت بها «البيان» في أروقة الكويت الثقافية وجاءتكم بهذه الحصيلة:

## \_ رابطة الأدباء

Africa Committee of the Committee of the

你是一个情况,我就是我们的我们的是一个人的人的人,我们就是我们的人的人的人的人的人的人的人,我们就是一个人的人的人,我们就是一个人的人,这个人的人,这个人的人, 第一个人的人的人,我们就是我们的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人,我们就是一个人的人的人的人的人们的人们的人们的人们的人们的人

استهات رابطة الأدباء في اليسوم الثاني من أبريل الماضي آنشطتها بندوة عنوانها «أثر الإعلام في الأحداث الجارية، ومستقبل العلاقات». شارك فيها كل من النائب صالح الفضالة، والدكتورة معصومة المبارك، وأدارها أمين سسر رابطة الأدباء الشاعر خالد الشايجي.

اشتملت الندوة على طرح جريء ومنطقى للأحداث التي كانت تمريها المنطقة خلال هذه الفترة، والتطلع إلى القضاء على

حقية من الإضطهاد والظلم عاشها شعب العراق، وتحدث الفضالة عن «العلاقات الكويتية العراقية بعد زوال النظام» مشيرا إلى خصوصية العلاقة بين الشعبين الكويتي والعراقي، ثم تطرق إلى العلاقات السياسية والإقتصادية بين البلدين في الماضى بدايته من اتفاقية عام 1913 بين الجنانب البريطاني والعشماني مرورا بأحداث الصامتة في عام 1973 انتهاء بالغزو العراقى الغاشم على دولة الكويت في عام 1990.

وأوضح الفضالة في سياق حديثه أن الموقع المتميز للكويت، جعلها محط أنظار جيرانها، وأن بعض التحجار في الكويت استطاعوا أن يصبحوا أعضاء في مجالس إدارة بعض الشركات الخاصة بتصدير التمور في البصرة، وأكد الفضالة أن عودة العلاقات السياسية والاقتصادية بين الكويت والعراق مرهونة على أسس متينة منها الاعتراف باستقلال وسيادة الكويت، وعسودة أمسلاك الكويتسيين في العراق منذ 200 سنة تقريباً، وتنبأ الفضالة بولادة تجمع عربي جديد محوره دول الخليج، ومصر، والأردن، والمغرب، في هذه المرحلة، كسان مليسئسا مقابل الحرس القديم في الدول العربية.

من جانبها تحدثت د. معصومة المبارك في ورقتها عن «التحليل الإعلامي للتطورات الراهنة مسسيرة إلى الرسالة الإعلامية النازية التي تعتمد على أربعة أسس هي العداء للسامية، والعداء للشيوعية، وسمو الجنس الأرى والأمة الألمانية، وحكمة وقوة هتلر، مؤكدة أن الرسالة الإعلامية الصدامية لا تخستلف في مسرتكزاتها من النازية، مسثل إظهار العداء للسامية، والعداء للولايات المتحدة الأميركية، والتمسك المظهري بالقومية العربية، وإبراز حكمة قوة القائد، الذي بلغت ألقابه 99 لقباً، وأوضحكت أن الخطاب الإعلامي الكويتي مستسفق تمامسا مع الخطاب السياسي الكويتي، الذي يهدف إلى إيصال الحقيقة إلى الجمهور، وبعث روح الطمأنينة في نفس المتابع الكويتي، وكسب تأييده للسياسة الكويتية، والتوجه إلى الجمهور العربي وذلك من خلال كشف المآسى التي تعرض لها الشعب العراقي على مدى عقود من الزمان على أيدي النظام الظالم، منضيفة أن الخطاب الإعلامي العربي في بالتناقهات وناطق بلسان مصلحة نظام الطاغية.

كما استضافت الرابطة مساء الأحد (6 أبريل) الماضي النائب الدكتور أحمد الربعي في محاضرة عنوانها «أثر الإعلام في الشارع العربي»، أدارها أمين عام رابطة الأدباء الكاتب عبدالله خلف.

with the comparison of them to the property of the contract of

THE ART OF A MENT OF STREET OF THE PROPERTY O

وتحسدت د. الربعي في هذه المحاضرة عن محاولة تغييب الحقيقة عن الجمهور بغرض تضليله، وأن الإعلام العربي يخاطب جمهور يضم نسبة كبيرة من الأميين، والمحبطين لدرجة كبيرة، مؤكدا أن الجمهور دائما ما يكون ضحية الإعلام الذي لا يريد للنظام العصراقي السقوط، ثم تحدث عن المحطات الفضائية، التي لم تلتزم بالصدق في نقلها للأحداث والتي لا يهمها غير تصفية حساباتها، مؤكداً أن الكويت بلد صفير يحتاج إلى عاملين أساسيين لحمايتها هما الإعلام القوي، والديبلوماسية، مشيراً إلى أهمية عدم الإنفعال في مــثل هذه الظروف، وعـدم عزل أنفسنا في هذه الأحداث الراهنة.

كما استضافت الرابطة مساء الأربعاء (9 أبريل) الماضي الباحث والمفكر العراقي محمد علي عابدين في ندوة عنوانها «دور المفكر في العلاقات الكويتية العراقية»، أدارها الشاعر خالد الشايجي.

اعتبر عابدين في الندوة أن سقوط النظام الصدامي عيد للشعب العراقي، موضحا أن بعض المثقفين العرب ساند صدام حسين دون أن تكون له وقفة تأمل لأى مسألة ثقافية أو فكرية أو تحليلية، وأن المشقف الكويتي أوسع حرية، وأقدر تعبيراً من المفكر العراقي، الذي كرا محروما من التعبير عن رأيه في ظل نظام ظالم، موضحاً أن العراقيين والكويتيين يعيشون أجواء حساسة كنتيجة طبيعية لتصور المستقبل المرتقب، مضيفاً أن الكويت منارة ثقافية عربية مهمة بفضل مطبوعاتها المتنوعة، متحدثاً عن مركز الدراسات الكوتيية العراقية، ومجلة «الجوار التاريخي».

# في لجنة المرأة:

# الوقع الرافعي والمستعدد

أقامت «لجنة شؤون المرأة» التي تتخذ من منطقة اليرموك مقراً لها ندوة بعنوان «الوضع الراهن وأبعاده المستقبلية» شارك فيها نخبة من المهتمين وعلى رأسهم رئيسة اللجنة الشيخة لطيفة الفهدالسالم واستشاري العلوم الاقتصادية والسياسية في مركر الكويت للدراسات الاستيراتيجية د. سامي الفرج والكاتب الصحافي العراقي حميد المالكي، وأكدت الشيخة لطيفة الفهد على أن الاعتماد على المواطن الكويتي هو السبيل الأفضل لتطوير الاقتصاد الكويتي، ونوه الفرج إلى ضرورة توحيد المصالح المشتركة بين دول محلس التعاون. وأوضح المالكي أن صدام حسين كان يعتمد في حكمه للعراق على استراتيجية الخداع.

## في جامعة الكويت:

CONTRACTOR OF THE SECRETARY OF THE PERSON OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY SECRETARY SECRETARY AND SECRETARY

# 

THE REST OF THE REST OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE WORLD STATE OF THE STATE OF T

وأقسامت كليسة العلوم الإدارية مساء الأحد الموافق 13 أبريل الماضي مسهرجانا خطابيا شارك فيه نخبة من المثقفين الكويتيين، كي يتحدث الدكتور أحمد الربعي عن الديبلوماسية الكويتية، التي نجحت في تحقيق مطالبها العادلة، ولقد استمر المهرجان لمدة يسومين تحت عسنوان «كويت الشموخ» برعاية عميد الكليـة الدكـتـور عـادل الحسينان

بالاضافة إلى حوار مفتوح نظمته كلية العلوم الاجتماعية مساء الثلاثاء الموافق 15 أبريل الماضي شارك فيه عميد الكلية الدكستسور على الطراح، والإعلامي العراقي فايق الشيخ على، حول الفضائيات العربية.

## في الجمعية التشكيلية:

# ندي هسب الكويث نطقتي

的《八郎》 的《加美》的""是"等的"经验是物理等于"多产业型把工业程度的基础的程度的主要规定的"企业工具有产品的工作"。 "我们的是一种","这人是人,我也没有

ونظمت الجمعية الكويتية الفنون التشكيلية مهرجاناً ثقافيا فنياً عنوانه «في حب الكويت نلتسقي» برعساية محافظ حولي الفريق المتقاعد عبدالحميد الحجي شارك فيه الفنانون التشكيليون بشتى توجهاتهم للتعبير عن حبهم للكويت، وذلك عن طريق رسم جداريات، وأعسال رسم جداريات، وأعسال تشكيلية أخرى متنوعة.



■ الانزياح ولزوم ما لايلزم ..

د، أحمد محمد ويس



### ه د . آحمد محمد ویس

الانزياح مصطلح أسلوبي مستحدث، بيد أن المفهوم الذي يحمله قديم، وهو يصف ما يقوم به المبدع من استعمال للغة ـ مقردات وتراكيب وصورا -استعمالا يضرج بهاعماهو معتاد ومألوف بحيث تنطوي الظاهرة الأدبية - ولاسسيسمسا الشعرية منهاعلى عناصر لافتة للانتباه.

ويبدو أن المسوغ لاعتبار هذا الفن من الانزياح هو أنه لم يشع عند عامة الشعراء؛ ذلك بأن الأصل أن الشاعر في حلِّ مما لا يلزم، فإذا التزمه كان في

ذلك خارجاعن الأصل داخلا في باب من الانزياح دخول اقتدار ليس فيه اضطرار.

وقد تعددت تسميات هذا الفن، فيسمي بالإعنات أو الالترام أو التضييق أو التشديد. ولكن أشيع تسمية له هو لزوم ما لا يلزم.

ويعدابن جني من أكثر من اهتموا بهذا الفن؛ إذ عقد له بابا والسعا سماه «باب التطوع بما لا يلزم» بين في مستهاة أنه «أمر قد جاء في الشعر القديم والمولّد جميعا مجيئا واسعا» فأما غاية الشاعر من ورائه فإن «يدل على غزره وسعة ما عنده.

وقد ساق ابن جني عددا من القصائد والأراجيز التي التزم فيها أصحابها مالا يلزم، ومن ذلك أرجوزة يلتزم فيها قائلها في نهاية كل شطر من أبياتها خمسة أحرف وأولها قوله:

وحسد أوشلت من حظاظها على أحاسي الغيظ واكتظاظها ومما يلحظ أن ابن جني كان حريصا على أن يشير إلى أن الشاعر أو الراجز في لزومه ما لا يلزم لم يكن يصدر عن تكلف وصنعة، بل كان يلترمه في أكثر سباطة وطبعا، فأما دليل ابن جني على ذلك فهو أن ثمة

قصائد كثيرة لا يطرد للشاعر أن يسير في كل أبياتها على نهج واحد مما الترمه، وإنما تتخلف بعض قوافيها. من ذلك أرجوزة طويلة غلب على قوافي أشطرها أن تكون مصغرة. وأولها:

عسزً على ليلى بذي سدير سوء مبيتي ليلة الغمير وهو بعد أن يأتي على ذكرها جميعا يقول: «أفلا ترى إلى قلة غير المصغير المصغير أفهذا) أفخر ما فيها، وأدله على قوة قائلها، وأنه إنما وأدله على قوة قائلها، وأنه إنما وطبعا لاتكلفا وكرها؛ ألا ترى أنه لو كان ذلك منه تجشما وصنعة لتحامي غير المصغر اليتم له غرضه ولا ينتفض عليه ما اعتزمه».

ويتكرر من ابن جني مثل هذا القول في شاهد آخو فنراه يقول: «وأعلى من هذا أن مجيء هذا البيت في هذه القصيدة مخالفا لجميع أبياتها يدل على قوة شاعرها وشرف صناعته، وأن ماوجد من تتالي قوافيها على حر مواضعها ليس شيئا سعى فيه، ولا أكره طبعه عليه، وإنما هو مذهب قادة إليه علو طبقته، وجوهر فصاحته».

ثم يتبع هذا الكلام بإيراد قصيدة لعبيد بن الأبرص أولها:

يا خليلي اربعا واستخبر الـ منزل الدارس من أهل الحلال وهي كلها مبنية «على أن آخر مصراع كل بيت منها منته إلى لام التعريف، غير بيت واحد؛ وهو قوله:

فانتجعنا الحارث الأعرج في جحفل كالليل خطار العوالي وهنا نرى ابن جنى يؤكد ما قاله في المرتين السابقتين فيقول: «فصار هذا البيت الذي نقض القصيدة أن تمضي على ترتيب واحد هو أفخر ما فيها. وذلك أنه دل على أن هذا الشاعر إنما تساند إلى ما في طبعه، ولم يتجشم إلا ما في نهضته ووسعه، من غير اغتصاب له ولا استكراه أجاءه إليه؛ إذ لو كان ذلك على خلاف مساحسددتاه وأنه إنما صنع الشعر صنعا وقابله بها ترتيبا ووضعا لكان قمنا ألا ينقض ذلك كله بيت واحسد يوهيسه، ويقدح فيه. وهذا واضح.

ومن الواضح أن ابن جني يريد في كل ما قاله أن ينفي عن هذا الفن ما قد يتهم به من تكلف وصنعه؛ فهو في رأيه فن

يصدر عن طبع الشاعر غير مكره ولا مستكره، وليس أدل على ذلك عند ابن جنى من أن هذه «اللزوميات» لم تكن لتسير دائما على نحو متسق، بل كان ثمة بيت أو بيتان يتخلفان عن الالتزام بما لا يلزم. ويلوح لنا من وراء تفضيل ابن جنى للبيت الذي يتخلف عن التزام ما لا يلزم شيء من إدراك لأهمية الانحراف. فكأن ابن جني وجد في البيت الذي يتخلف انحرافا عن القصيدة غير متوقع، فهو ـ كما قال - بيت «نقض القصيدة أن تمضي على ترتيب واحد»؛ فكان «أفخر ما فيها». وهكذا فكأن «لزوم ما لا يلزم»، الذي هو انصراف في ذاته بالقياس إلى الشائع عند الشعراء، أصبح متوقعا لدى قارئ القصيدة حين يمضي في القراءة... لكن هذا القارئ لا يلبث أن يفاجاً ببيت يكسر توقعه، ويحقق له شيئا من خيبة الانتظار والمفاجاة، فيكون عندنا انحراف ضمن انحراف. وتلك مزية يبدو أنها راقت لابن جنى فوصفها بمثل ماوصف.

ويحسن التذكير هنا بأن ظاهرة «التطوع بما لايلزم» إذ لفتت نظر ابن جني وخصص

لها ما خصص فإن ذلك كله كان قبل أن يطل أبو العلاء المعري، فيرتفع بهذا الفن إلى ذري عالية لم يرق إليها أحد من قبل ولا من بعد.

والمعري في إبداعه لزومياته على معرفة بما هو موجود من هذا الفن قبله؛ فنحن نراه يشير في مقدمته إلى بعض النماذج السابقة، ولكنه يغفل ذكر ابن الرومي، على الرغم من أن هذا الأخير كان أكثر السابقين عليه التزاما بما لا يلزم؛ وقد وصفه المرزباني فقيال: ابن الرومي «أشـــعــر أهل زمــانه بعــد البحتري، وأكشرهم شعرا وأوسعهم افتتانا في سائر أجناس الشعر وضروبه وقوافیه، یرکب من ذلك ما هو صسعب متناولة على غيره، ويلزم نفسسه بما لا يلزمه». وقسال ابن رشیق: «کان ابن الرومى يلتزم حركة ما قبل حرف الروي في المطلق والمقيد في أكثر شعره اقتدارا» ووصفه صاحب الطراز بأنه «كان من أكثر الناس ولعا بلزوم ما لا يلزم في أشعاره.

وعلى الرغم من ذلك كله فإن مساعند ابن الرومي وماعند غيره أيضا لا يقاس بحال أمام

ضخامة لزوميات المعري، وما فيها من تعقيدات تركيبية فائقة. وقد أجمل المعري صنيعه في اللزوميات فقال:

قد تكلفت في هذا التاليف ثلاث كلف: الأولى أنه ينتظم حروف المعجم عن آخرها. والتانية أن يجيء رؤية بالحركات الثلاث وبالسكون بعد ذلك. والثالثة أنه لزم مع كل روي فيه شيء لا يلزم من ياء أو تاء أو غير ذلك من الحروف.

أو تاء أو غير ذلك من الحروف. والحق أن اجتماع هذه الكلف التسلاث في ديوان ضسخم جاوزت أبياته عشرة آلاف بيت ليشكل انزياحا فريدا في تاريخ الشعر العربي .. وكذلك شاء له المعري. ولكننا لا نعرف على نحو دقيق ما الأصداء التي أحدثها هذا الانزياح الفريد.. فما هي إلا إشارات سريعة لا تبل الصدى، ونكتفي منها بإشارة ابن الأثير الذي رأى في مذهب أبى العلاء مذهبا» من أشق الصناعـة، وأبعدها مسنكا.. لأن مؤلفه يلتزم ما لا يلزم.. وهو في الشسعسرأن تتساوى الحروف التي قبل روى الأبيات الشعرية ولكنه يرى أن في كتاب اللزوم «الجيد الذي يحمد والرديء الذي يذم.

وينبغي أن يكون ما رآه ابن الأثير طبيعيا؛ إذ لم يكن منتظرا مما جاء به أبو العلاء أن يكون في مستوى من الجودة واحد.

وربما جاز لنا أما شح ما جاء به النقد القديم عن اللزوميات أن نستعيض عن ذلك بما هو عند المحدثين مما له صلة مباشرة بموضوع اللزوميات. وطبعا ففي هذا استطراد، غير أنه استطراد ضروري فيما أحسب، ثم هو لن يطول بل أحسب، ثم هو لن يطول بل سيقتصر على أول من درس أبا العلاء من المحدثين وأعني به طه حسين.

ذهب طه حسين في محاولة تعليل الدافع الذي أدى بأبي العلاء إلى إبداع لزومياته إلى أنه الفراغ واللعب والعبيث، فاللزوميات، على حدقوله، «ليست نتيجة العمل وإنما هي نتيجة الفراغ. وليست نتيجة الجد والكد وإنما هي تتيجة العبث واللعب. ثم تساءل طه حسين عن «حكمة هذا التضييق على النفس والتقييد لها وأخذها بهذا العنف الشديد في اللفظ وفي المعنى، وفي الأسلوب وفي الغرض». وقد أجاب بأن ذلك يرجع إلى حياة أبي العلاء وما أخذ به نفسه من قانون

فلسفي صارم فرضه على حياته «المادية والعقلية من الترام العرلة والإعراض عن النسل والانصراف عن لذات الحياة» وكان طبيعيا إذن أن يتسلى عن الشدة التي أخذ بها نفسه بشدة أخرى تتمثل في الترامه ما الترمه في أدبه التراما يبلغ حدّ الافتتان.

على أن طه حسين يحدثنا عن علة أخرى وراء اللزوميات، وهي أن «يروض نفسه على الجهد في الإنشاء» و«يسلي عن نفسه ألم الوحدة» ويهون عليها احتمال الفراغ، وليشعرها ويشعر الناس بأنه قد ملك اللغة وسيطر عليها.

ومن الحق أن المرء لا يملك إذاء تعليلات طه حسين هذه إلا الإعجاب، ذلك بأن التفاته إلى أمر الفراغ واللعب يقودنا إلى أن نربط بين هذا اللعب وبين ما يوصف به اللعب من أنه «إسقاط لقيد الضرورة»، أو أنه «التحرر من الهدف والغاية والمنفعة، بل الحرية المطلقة للروح الخلاق» التزمه أبو العلاء هو قهر للقيود بغية الوصول من خلالها إلى بغية الوصول من خلالها إلى الحرية، وهي حرية لم تكن بادية للعيان بمثل ماهي بادية للعيان بمثل ماهي بادية

في نفس صاحبها المعري، إذ كان الرجل، فيسما يبدو من كلامه، يجد في التضييق الاختياري على النفس مجلى الحرية لهذه النفس. وإذا كانت الحرية إنما هي في المقام الأول شحور نفسى بالانعتاق من القيود فيإن المعري رأي في القيود التي تعتور النفس ما هو أشــد وطأة من تلك التي هي خارج النفس، فراح من ثم يتحرر منهاكي يسهل عليه أن يواجه مافي الخارج من قيود.. ولعل شيئا من هذه الدلالات يمكن أن يستشف من بيت له يقول فيه:

ووجدت نفس الحر تجعل كفه صفرا وتلزمه بمالم يلزم وليس من قبيل المبالغة القول بأن هذه الطبيعة العلانية تمثل

انزياحا عن مالوف الطبائع البشرية... كان على أبي العلاء. وقد اختار الحرية - أن يقتات على زهيد الطعام، ويلبس رخيص الثياب، ويفترش الحصيرة البردية، فالحرية التى ملأت عليه أقطار نفسه قد منعته» أن يحمل منه أحد، وإلا لو تكسب بالشعر والمديح لكان ينال بذلك دنيا ورياسة» وما كان لنفس تحس بالتفرد إحساسا حادا وفريدا لاأن تؤثر الحرية وأن يكون من سماتها لزوم ما لا يلزم. أو لعلها لا تبالي حتى بما يلزم: وماذا يبتغي الجلساء عندي أرادوا منطقي وأردت صسمتي ويوجد بيننا أمد قصى فأموا سمتهم وأممت سمتي

### Strill Erser serso

■ الكويت: الشركة المتحدة لتوزيع الصحف 454151434 ■ القاهرة: مؤسسة الأهرام 011- - - 01114 · · · 1 LYO ■ الدار البيضاء، الشركة الشريفية لتوزيع الصحف ■ الرياض: الشركة السعودية لتوزيع الصحف 29192112 ■ دبي: دار الحكمة 770798:4 ■ الدوحة: دار العروبة ETOVYT: A ■ مسقط: مؤسسة الثلاث نجوم 797277 1\_0. ■ المنامة: مؤسسة الهلال 241009:-0

> لوحة الغلاف الأول للفنان التشكيلي القطري: سلمان المالك



